



# أجاثا كريستي {1890 - 1976}

-الكاتبة التي ترجمت رواياتها إلى 103 لغات.

بيع من كتبها أكثر من 900 مليون نسخة باللغة الإنجليزية وحدها.

- كاتبة روايات بوليسية، ولدت في إنجلترا تتميز عن جميع الروائيين البوليسيين، مما نصَّبها ملكة عليهم جميعًا. تميَّزت أيضًا بأنَّ أشخاص رواياتها أشخاص عاديون، ولكنّهم تعرضوا في الرواية لظروف أزالت القناع الحضاري عن الوحوش القابعة في أعماق كل إنسان. كذلك لم تلجأ الكاتبة العظيمة إلى عنصر الجنس في رواياتها، على عكس ما اتبعه الآخرون. ولم تهدف إلى الإثارة، ولا تلجأ إليها. ورواياتها تضمَّنت أيضًا أهدافًا إنسانية فحواها أنّ (الجريمة لا تفيد) وأنّ الخير هو المنتصر في النهاية.

#### ليل ليس له آخر Endless Night

يُوجدُ في «أرض الغجَر» مسَاحةٌ من الأرض... إنها بقعةٌ جَميلة تُطلُّ على البحر، وفي رأي «مايكل روجرز» أنها بُقعةٌ سحريَّة تستدعي الخيّال الخِصْب. وكان «مايكل» يريد الاستقرار هناك بين أشجار الصّنوبر السّمراء. بيدَ أنَّ ظلاً من الخطَر يحُوم حوّل الأرض؛ لأن كثيرًا من الحَوادث تقعُ فيها، وكان يجبُ على «مايكل» أنْ يحْذَر من سوء الطّالع المحْفوف بتلكَ الأرض.

### ثمن الكتاب



| 10ريالات  | قطر     |
|-----------|---------|
| 1.5       | عُمان   |
| 10 جنيهات | مصر     |
| 30 درهما  | المغرب_ |
| 5 دنانير  | ليبيا   |
| 44 دنانير | تونس    |
| 400 ريال  | اليمن   |

| _ 5000ل.ل.                             | لبنان    |
|----------------------------------------|----------|
| _100 ل.س.                              | سوريا    |
|                                        |          |
| 1.5 دينار<br>1.5 دينار                 | الاردن   |
| _10 ريالات                             | السعودية |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الكويت   |
| _10 دراهم                              | الإمارات |
| 1.5 دينار                              | البحرين  |

## برنارد الأسطه

يقدّم الرواية المعرَّبة

# ليل ليس له آخر

( 76 ) تاليف الكاتبة والأديبة العالمية أجاثا كريستي

> تعريب الأديب الراحل عمر عبد العزيز أمين

الناشر دار ميوزيك دار ميوزيك للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. ص.ب 374 جونيه – لبنان تلفون 212 666 9 212 9 212 666 فاكس 212 666 9 200 Email:info@inter-press.org www.inter-press.org

> **وكلاء التوزيع** المركز الدولي للصحافة - دار البشير - دار إي بي سي

# جميع الحقوق محفوظة للناشر

يمنع منعًا باتًا نقل أي جزء من هذا الكتاب وبأية وسيلة مرئية أو صوتية... إلخ إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الناشر الاسم الأصلي للرواية Endless Night (1967)

الغلاف بريشة الفنان عبد العال

جميع حقوق الترجمة محفوظة لشركة دار ميوزيك للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ش. م. م. م. و ذلك بموجب الإقرار والتنازل الموثق لدى وزارة العدل - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب شمال القاهرة - توثيق مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية - تحت رقم 2390 تاريخ 1985/06/16 ولا يحق لأي كان نشر أي قسم أو جزء من هذا الكتاب وباية وسيلة كانت ... إلا بعد اخذ موافقة خطية من الناشر

(في نهايتي توجد بدايتي).. هذا تعبير سمعت الكثير من الناس يقولونه. لكن ما معناه؟ هل توجد نقطة معينة يستطيع أن يضع الإنسان إصبعه فوقها ويقول: «بدأت القصة ذلك اليوم في ذلك المكان والزمان ومع ذلك الحدث!».

هل بدأت قصتي عندما وقع بصري على إعلان لبيع بيت "القلاع" بالمزاد؟ كانت في الإعلان صورة للبيت الثمين الذي يرجع تاريخه إلى ثمانين عاما وربما إلى مائة عام.

لم أكن لأعمل شيئًا محددا، كنت أسير في الشارع الرئيسي لـ "كنجستون بيشوب" وهو مكان لا أهمية له. عندما رأيت الإعلان... لماذا؟ أهي إحدى تدابير القدر؟ أم أنها ضربة من ضربات الحظ التي لا تتكرر مرتين؟ يمكنك أن تنظر إلى الأمر من كلا الاتجاهين، أو ربما تستطيع أن تقول: إن اللقاء مع "سانتونكس" كان نقطة البداية... أستطيع أن أغمض عيني وأراه بخديه المتوردين، وعينيه اللامعتين، وحركة يده الرقيقة وهو يرسم ويصمم خرائط المباني بأبعادها وارتفاعاتها، بيت واحد على وجه الخصوص... بيت رائع.. يكون رائعًا عندما تمتلكه.

كان حديثي إلى "سانتونكس" يدور حول ذلك البيت الجميل... كان حلما جميلا يتركز حوله حديثنا. البيت الذي سوف يبنيه لي "سانتونكس" لو أن الأجل امتد به إلى أن يتحقق الحلم. البيت الذي أعيش فيه مع الفتاة التي أحببتها. وكما يقولون في قصص الأطفال: «نعيش في سعادة أبدية » هكذا بدأ الامر معي... الشوق إلى شيء ليس من المحتمل أن أناله أبدًا، إذا كانت هذه قصة حب وهي كذلك – فلماذا لا أبدأ من حيث رأيت "إيللي" لأول مرة واقفة بين أشجار " الشوبين" في "أرض الغجر" ؟ "أرض الغجر" .. نعم، ربما كان من الأفضل أن أبدأ من هناك بعد قراءة إعلان المزاد، رأيت رجلاً شيخًا من أهالي المنطقة وسالته:

- كيف رأيت هذا البيت المسمى بـ"القلاع" ؟ نظر إليّ الشيخ نظرة غريبة وقال: - إن أهالي المنطقة لا يعرفونه بهذا الاسم، وإنما بـ"أرض الغجر". وعندما سالته

- عن سبب هذه التسمية قال:
- ــ لذلك قصة لا أعرفها تماما، فالأقوال تختلف.. على أية حال يقع البيت في المكان الذي تحدث فيه الحوادث.
  - حوادث السيارات؟
- كل أصناف الحوادث... معظمها اليوم حوادث سيارات... إنه ركن ملعون.. أوصى المجلس القروي بوضع لافتة تحذر من الخطر، لكن على الرغم من ذلك تقع الحوادث. وسألته:
  - لماذا الغجر؟
- يُروى أن الأرض كانت للغجر في وقت من الأوقات، وعندما طردوا منها أطلقوا
   عليها اللعنة. ضحكت، وقال الشيخ:
- إننا رجال المدن نضحك؛ لأننا لا نعرف أن بعض الأماكن ملعونة حقًا، وأن اللعنة قد حلت على ذلك المكان.. وقد لقي البعض مصرعهم وهم يكسرون الحجارة من المحجر للبناء. أشار الشيخ نحو التل المغطى بأشجار الصنوبر قائلا:
- هناك لقي "جيوردي" الشيخ مصرعه.. في "أرض الغجر". نعم، اعتقد ان هذه كانت البداية.. عندما أرتب الذكريات في ذهني.. لا أدري ما إذا كنت سألت وقتها أو بعد ذلك عما إذا كان الغجر لا يزالون يعيشون في المنطقة، وأخبرني الرجل بأن عددهم لم يعد كثيرا؛ لأن رجال الشرطة دائمًا يضطرونهم إلى الرحيل. وقلت:
  - لماذا لا يحب أحد الغجر؟
- إنهم لصوص.. هل أنت واحد ممن تجري في عروقهم دماء الغجر؟ أجبته بالنفي، وفكرت في أن الرجل كان على حق في تفكيره؛ لانني أشبه الغجر، وربما كان ذلك الذي جذبني لاسم "أرض الغجر"... سلكت الطريق التي تؤدي إلى التل؛ لكي أتمكن من مشاهدة البحر والسفن.. لقد كان المنظر رائعا في نفسي وأنا أمتلك هذا المكان.. "أرض الغجر" كانت فكرة سخيفة وعندما مررت بالشيخ في طريق عودتي قال لى:
- إذا كنت ترغب في رؤية الغجر، فهناك السيدة "ليي" العجوز . . أعطاها

العقيد كوخا لتعيش فيه . . وسألته عمن يكون . وقال الشيخ بدهشة :

- العقيد "فيليبوت". طبعا لا أعرفه! أدهشه أنني لا أعرف العقيد ، وفهمت أن العقيد هو السيد المحلي.. وأن أسرة "فيليبوت" عاشت هنا منذ أجيال طويلة... تمنيت للشيخ يوما طيبا، وهممت بالانصراف عندما قال:
- يقع كوخ السيدة العجوز في نهاية الشارع... ربما رأيتها أمام باب كوخها... في لا تحب البقاء بالداخل، هذه عادة الغجر. مشيت وأنا أفكر في "أرض العجر". وكدت أنسى ما قيل لي.. عندما رأيت امرأة عجوزا طويلة سوداء الشعر، تحملق إلى وجهي وراء سور حديقة.. أدركت على الفور أنها السيدة "ليي".. توقفت لاتحدث إليها وقلت:
- سمعت أنك تستطيعين أن تحدثيني عن ذلك البيت.. "أرض الغجر". فقالت وهي تزيح خصلة متهدلة من شعرها:
- لا شأن لك بذلك أيها الشاب . . . استمع إليَّ . . أنت فتى حسن المظهر . . لا خير يأتى من وراء "أرض الغجر" . .
  - أليس البيت معروضا للبيع؟
  - بلى . . وأحمق ذلك الذي يفكر في شرائه .
    - من الذي يفكر في شرائه؟
  - أحد البنائين. . أكثر من واحد . . سوف يباع بثمن زهيد . . . سالتها بفضول :
- ولماذا يباع بشمن بخس على الرغم من أن الموقع ممتاز . . . لم تجب عن هذا السؤال، وقلت لها:
- لنفترض أنه يباع بثمن زهيد . . . فما الذي سوف يفعله المشتري بالبيت؟ ضحكت العجوز ضحكة ممقوتة وقالت :
- سوف يهدم البيت القديم ليبني عشرين.. وربما ثلاثين بيتا مكانه.. ولكن اللعنة سوف تحل عليها كلها.. لن ينال أي إنسان خيرا من "أرض الغجر".. ومن الأفضل أن يتركوها وشأنها.. سوف ترى أن أحدا لا يحالفه الحظ في هذا المكان. ضحكت العجوز مرة ثانية، وقالت بحدة:
- لا تسخر أيها الشاب، لم يجد الحظ له مكانا هنا. . لا في البيت، ولا في الأرض.

- ما الذي حدث في البسيت؟ لماذا ظل خاليا لمدة طويلة؟ لماذا تركوه إلى أن تهدُّم؟
  - آخر الناس الذين عاشوا فيه . . ماتوا جميعا . . . سألتها بفضول :
    - كيف ماتوا؟
- من الأفضل ألا تتكلم في هذا الموضوع. قلت لها إنها تستطيع على الرغم من ذلك أن تروي القصة، فتغيرت لهجتها وهي تقول برجاء:
- ما رايك في أن أقرأ طالعك أيها الفتى؟ ضع في يدي عملة فضية.. أنت واحد ممن ستتحقق لهم آمال كبيرة ذات يوم... قلت لها:
- إنني لا أؤمن بقراءة البخت وليس معي عملة فضية. قالت إنها على استعداد لقراءة طالعي مقابل ستة بنسات فحسب، ناولتها ستة بنسات وتأملت النقود برهة، ثم أخذت كفي بين يديها وظلت صامتة برهة، ثم دفعت يدي بعيدا وهي تقول بخشونة:
- إذا كنت تعرف صالحك فاترك "أرض الغجر" الآن، ولا تفكر في العودة إليها مرة أخرى! عندما سألتها عن السبب قالت:
- لأنك إذا عدت فسوف تجد الاحزان والخطر في انتظارك... انس أنك رأيت هذا المكان.. إنني أحذرك. قالت ذلك وانسحبت نحو الكوخ وصفقت الباب وراءها بعنف.. لست إنسانا متشائما.. إنني أؤمن بالحظ.. لكن داخلني إحساس بعدم الارتياح لما قرأته العجوز في كفي.. إنني أعتبر قراءة البخت مجرد عبث ووسيلة للحصول على النقود من الاغبياء.. القيت نظرة أخيرة إلى إعلان المزاد... لم يسبق لي أن حضرت مزاداً لبيع أحد البيوت، ولكنني حضرت في هذه المرة لكي أرى الشخص الذي سيشتري "القلاع".. أو بمعنى آخر؛ لانها متعة أن أرى صاحب "أرض الغجر"... أعتقد أن هذه كانت نقطة البداية... خطر على ذهني خاطر غريب.. سوف أحضر وأدعي أنني جئت للاشتراك في المزاد.. أنا أز ايد على البنائين الذين حضروا ليشتروا البيت بثمن بخس.. سوف أخيب آمالهم وأشتري البيت، وأذهب إلى "رودلف سانتونكس" قائلاً له: تعال وابن لي بيتا.. لقد الستريت لك الموقع؛ إذ سوف أعثر على فتاة... فتاة رائعة؛ لنعيش معا في سعادة

أبدية.. كانت تراودني في العادة مثل هذه الأحلام، ومن الطبيعي أن تمضي تلك الأحلام دون أن تتحقق.. ولكنني كنت أجد فيها متعة... يا إلهي! آه لو أنني كنت أعرف الغيب!

كانت مجرد مصادفة تلك التي احضرتني إلى الأرض المجاورة لبيت "أرض الغجر" . . . كنت اقود سيارة مستاجرة؛ للذهاب ببعض الناس لحضور مزاد في "لندن" . . ليس لبيع بيت، وإنما لبيع محتوياته . . كان منزلاً كبيراً قبيحًا يقع في أطراف المدينة. . وكان الراكبان زوجين عجوز وهرم سمعتهما يتحدثان عن شراء مجموعة من الورق المعجن... المرة الوحيدة التي سمعت فيها عن الورق المعجن من أمى التي كانت تقول: «إن غسل الأواني المصنوعة من ذلك الورق أفضل من غسل أواني البلاستيك ».. تعجبت لرغبة قوم أثرياء في شراء مجموعة من ذلك النوع... اختزنت تلك الحقيقة في ذاكرتي حتى أقرأ شيئًا عن الورق المعجن الذي يتكبد الأثرياء من أجله كل هذه المشقة. . . كنت في الثانية والعشرين من عمري، وأحب جمع المعلومات عن الأشياء . . . كنت أعرف الشيء الكثير عن السيارات والميكانيكا والقيادة... اشتغلت في "أيرلندا" ذات يوم في مجال الخيول وكدت أتورط مع إحدى عصابات المخدرات، ولكنني كنت عاقلا ونجوت بنفسي في الوقت المناسب. . لم تكن وظيفة قائد سيارة لإحدى شركات تأجير السيارات الفاخرة بالشيء السيئ. . كنت أحصل على كثير من المال، ولكن العمل نفسه كان مملاً... عـملت ذات صيف في جـمع الفـواكـه وكـان الأجـر قليـلا... ولكنني استمتعت بالعمل، جربت العديدمن الأعمال... عملت نادلا في فندق من الدرجة الثالثة، وحارسا للشاطئ في الصيف، وعملت بائعا لدوائر المعارف والمكانس الكهربائية وغيرها، واشتغلت ذات مرة في حديقة، واكتسبت بعض المعلومات عن الأزهار . . لم أمكث كثيرا في أية وظيفة . . ولماذا أفعل؟ كنت أجد متعة في أي عمل أزاوله . . . كانت بعض الأعمال تحتاج إلى جهد أكثر من غيرها، ولكنني لم أكترث لذلك. . لم أكن في الواقع كسولا. . ولكنني كنت سريع الملل. أحب أن أذهب إلى أي مكان، وأرى كل شيء، وأن أفعل كل شيء.... أريد أن أكتشف شيئا جديداً.. نعم.. هذه طبيعتي.. أريد أن أكتشف شيئا، كنت في

أثناء الدراسة أترك المدرسة بين الحين والحين لأبحث عن شيء... ولكنني لم أكن لأعرف في ذلك الوقت ما هذا الشيء. ولكن هذا الشيء، موجود في مكان ما... وسوف أعرف عنه كل شيء إن عاجلا أو آجلا. ربما يكون فتاة... أنا أحب الفتيات... ولكنني لم أر أهمية لأية فتاة التقيت بها.. كنت أحب الواحدة ولكنني سرعان ما أبحث عن غيرها.. مثل الوظائف تماما.. وهكذا ظللت أنتقل من شيء إلى آخر منذ تركت الدراسة.

لم يوافق كشير من الناس على أسلوب حياتي . . ربما لأنهم لم يكونوا ليعرفوني جيدا. . كانوا يريدون مني أن أعرف فتاة واحدة، وأوفر المال لكي أتزوجها، وأستقر في عمل جيد . . . ولكنني كنت أرى العالم الذي وضع فيه الإنسان الأقمار الصناعية في السماء.. والتفكير في السفر إلى الكواكب.. لابد إذن من وجود شيء يخفق له قلبك، ويستحق منك أن تبحث عنه ولو طفت الكرة الأرضية كلها، أذكر ذات يوم . . في الفترة التي كنت أعمل فيها نادلاً . . أنني كنت أسير في شارع "بوند" ووقفت أمام فترينة محل لبيع الأحذية الغالية الثمن.. ورأيت في الفترينة المجاورة ثلاث لوحات . . لست من هواة الفنون ، ولم أذهب إلى المتحف في حياتي سوى مرة واحدة بدافع الفضول. كانت اللوحة الأولى لمنظر طبيعي، والثانية لسيدة، ولكن الأبعاد غير متناسبة بحيث يبدو شكل السيدة مشوها ويكاد يصعب التمييز بأنها سيدة، أما الثالثة فكانت عبارة عن مجموعة من الدوائر.. دائرة صغيرة في الوسط تحيط بها مجموعة من الدوائر الكبيرة . . . وكل دائرة ملونة بلون صارخ يتنافر بشكل غريب مع اللون المجاور . . وهنا وهناك بقع لونية لا يبدو أنها تعني شيئًا.. وعلى الرغم من هذا فقد خيل إليّ أنها تقول شيئًا... إنني لا أجيد الوصف لكن كل ما أستطيع أن أقوله هو أنني كنت أشعر برغبة شديدة في تأمل اللوحة، وقفت طويلا أتأمل الصورة وأنا أفكر.. فلنفترِض أنني اشتريت هذه اللوحة. . كم يبلغ ثمنها؟ عشرين؟ خمسة وعشرين جنيها؟ دخلت المحل بثبات ورحب بي صاحب المحل وأخبرته برغبتي في مشاهدة اللوحة عن قرب، وأحضر الرجل اللوحة وأمسكها لي لأتاملها كما أشاء، وسالته أخيرًا:

- كم ثمن هذه اللوحة؟

- خمسة وعشرون ألف جنيه! هززت رأسى وأنا أقول له:
- إنه مبلغ ضخم، ولكنني أعتقد أن اللوحة تستحق هذا الثمن!

- نعم... أنت صاحب ذوق رفيع... خيل إلى أن كل واحد منا فهم الآخر جيدا... شكرته وخرجت إلى الشارع. لا أعرف الشيء الكثير عن الكتابة.. أعني الكتابة بالأسلوب السليم . . اللوحة التي رأيتها على سبيل المثال . . في الواقع ليس لها صلة بأي شيء.. أعني أنها لا تثير أي أفكار، وعلى الرغم من ذلك، فإِني أراها مهمة على وجه ما.. إنها كواحدة من الأمور التي وقعت لي وتعني شيئًا.. تمامًا مثل "أرضِ الغجر" التي كانت تعني شيئًا بالنسبة إليَّ... كَما أن " سانتونكس" يعنى شيئًا بالنسبة إليَّ . . . لم أذكر عنه الشيء الكثير . . هو مهندس ولا شك في أنك قد خمنت ذلك . . لم تكن لي صلة بالمهندسين على الرغم من أنني أعرف بعض الأشياء عن البناء. التقيت بـ" سانتونكس" في أثناء واحدة من رحلاتي... كنت أعمل سائقا حيث أذهب بالأغنياء إلى حيث يرغبون . . ذهبت مرة أو مرتين إلى "ألمانيا" . . وأنا أعرف بعض الألمانية . . كذلك ذهبت إلى "فرنسا" واستطيع أن أتحدث قليلا بالفرنسية... كما ذهبت مرة إلى " البرتغال".. كان زبائني من المسنين الذين يملكون الكثير من المال والقليل من الصحة . . عندما تصحب قوما كهؤلاء تدرك أن المال ليس كل شيء . . كان معظم من رأيتهم من الأغنياء تعساء للغاية... كانت لهم همومهم. الضرائب والاستثمارات، يكاد القلق يقتلهم... كذلك حياتهم الجنسية ليست دافئة، فإما أن ترى الواحد منهم متزوجا بشابة حسناء شقراء تلهو في مكان ما مع عشاقها، أو تكون الزوجة من ذلك الطراز الذي لا يكف عن الشكوى وتحوِّل حياة الزوج إلى جحيم.. كلا... أنا لا أحسدهم وأفضل أن أكون أنا.. "مايكل روجوز" .. الذي يحب أن يرى ويصاحب الفتيات الحسان كلما أراد ذلك. . كانت مواردي تكفيني بالكاد . . . ولكنني كنت أرى الحياة لهوا ومتعة وكنت قانعا بذلك. . ولكنني كنت أعرف أن الشاب عندما يتجاوز مرحلة اللهو لا تصبح الحياة عنده مجرد لهو واستمتاع . . وراء ذلك كله كان هناك دائما شيء آخر. . الاشتياق إلى شخص ما . . وشيء ما . . على أية حال . . تكملة لما كنت أقوله . . كان هناك رجل شيخ اعتدت أن أذهب به إلى

"الريفييوا"؛ ليشرف على بيت كان يبنيه هنالك، وكان "سانتونكس" هو المهندس.. ظننت "سانتونكس" إنجليزيًا في البداية لكن اتضح أنه اسكندينافي... كان شابًا معتل الصحة، نحيلا للغاية، غريب الوجه.. كان وجهه معوجًّا بشكل ما.. لم يكن نصفا الوجه متماثلين.. كان سيئ الخلق مع زبائنه.. كان يتقاضى مبالغ ضخمة وكان واثقا بنفسه.. سمعت الشيخ ذات مرة يصرخ في وجه "سانتونكس" قائلاً إنه يصرف أكثر من المتفق عليه، وقال له المهندس محتدًا:

- هذا صحيح. . ولكن المال ينبغي أن يصرف . . وقال الشيخ :
- يجب أن تتصرف في حدود الأتفاق . . وقال "سانتونكس":
- في هذه الحالة لن تحصل على البيت الذي تريده.. سوف يكون البيت الذي أبنيه هو الذي تريده.. لا تتصرف ببخل مثل رجال الطبقة الوسطي.. عندما أنتهى من بيتك سوف يكون مفخرة لك، وسوف يحسدك عليه أصدقاؤك. . قلت لك من قبل إنني لا أبني بيتا لأي إنسان. . ولن يكون بيتك مثل بيوت الآخرين، سوف يكون فظيعا.. فظيعا.. أوه! كلا.. المشكلة أنك لا تعرف ما تريده.. أو بمعنى آخر انت لا تعرف بوضوح ما تريده . . ولكنني أعرف . . أنت تريد الكيف وسوف أعطيك الكيف. كان معتادا أن يقول أشياء كهذه.. وأظل واقفا أستمع.. وكان يداخلني إحساس بان هذا البيت الذي يبنيه بين أشجار الصنوبر ويطل على البحر، سوف يكون بيتا غير عادي.. لم يكن نصف البيت يطل على البحر وفقا للأسلوب التقليدي، وإنما كان يطل بزاوية على الجبال، أو على وجه أصح على زرقة السماء التي تبدو بين التلال . . كان شيئا غريبا وغير عادي . . . كان "سانتونكس" يقول لي أحيانا إنني لا أبني البيوت إلا للناس الذين أحب أن أبني لهم.. وسألته عما إذا كان يقصد الأغنياء، فقال إنهم لابد من أن يكونوا أغنياء. ولكن المال ليس هو هدفه الوحيد، وإنما يجب أن يكونوا أغنياء؛ ليتحملوا النفقات الباهظة التي تتطلبها البيوت التي يبنيها . . فهو يتسلم الموقع وهو لا يعني شيعًا . . ولكن البيت بعد ذلك يصبح جوهرة فريدة . . ضحك ذات مرة وسالني :
  - هل تفهم ما أقوله؟ قلت له ببطء:

- أعتقد ذلك، ومع هذا. أعتقد أنني أفهمك إلى حد ما. ذهبنا مرة أخرى لزيارة البيت الذي كاد يكتمل، ولن استطيع وصفه. ولكنه كان شيئًا خاصا متميزا. . بيتا يفخر به صاحبه ويحب أن يريه للناس. وقال لي "سانتونكس" ذات يوم فجاة:
- أنت تعلم أنني أستطيع أن أبني بيتا لك . . إنني أعرف نوع البيت الذي تريده . . وقلت له بأمانة :
  - أنا شخصيًّا لا أعرفه...
- ربما لم تكن لتعرفه.. ولكني سوف أعرفه نيابة عنك... سكت برهة ثم أضاف:
  - ما يؤسف له حقًّا أنك لا تملك أي مال . . وقلت :
    - ولن أملك مالا أبدا..
- لا تستطيع أن تجزم بذلك . . ليس معنى أنك ولدت فقيرا أنك ستبقى فقيرا على الدوام . . للمال نزوات . . إنه يذهب لمن يسعى إليه .
  - لست أملك القدرة الكافية.
- ليس لديك الطموح الكافي . . لم يستيقظ الطموح في أعماقك بعد . . ولكنه موجود . قلت له بمرارة :
- عندما يستيقظ طموحي وأحصل على المال، فسوف آتي إليك لتبني لي بيًّا.. تنهد "سانتونكس" وقال:
- لا أستطيع الانتظار . . كلا . . لا أستطيع الانتظار . . لن أعيش طويلا . . ربما
   عشت الفترة التي تسمح لي ببناء بيت أو بيتين على الأكثر . . .
  - سوف أستحث طموحي لكي يستيقظ بسرعة.
- كلا.. أنت تتمتع بصحة جيدة، وتستمتع بحياتك.. لا تغير أسلوبك في الحياة. وقلت:
- لا أستطيع ولو حاولت... فكرت وقتها في أن ذلك صحيح، فقد كنت أحب طريقة حياتي وما أحصل عليه من متعة... كانت صحتي جيدة.. وكنت أقود السيارة للاغنياء الذين يملكون المال الكثير الذي اكتسبوه من

وراء العمل الشاق . . ولكن العمل الشاق تسبب لهم كذلك في أمراض القلب وغيرها من الأمراض . . لم أكن راغبًا في إرهاق نفسي بالعمل . . لم يكن لدي طموح أو هذا ما خُيل إلى . . . ولكنى أعتقد أن "سانتونكس" كان طموحا . . لم يكن رجلا قويًّا و كنت أرى طموحه يدفعه إلى قتل نفسه.. باختصار لم أحب أن أعـمل. . كنت أشك في العـمل وأكـرهه، وأفكر في أنه من الأمـور السيئة التي اخترعها الإنسان لنفسه . كثيرا ما كنت أفكر في "سانتونكس" . . كنت أفكر فيه أكثر من أي إنسان آخر . . من أغرب الأمور في الحياة أن بعض الأشياء تظل عالقة بالذاكرة . . أعتقد أن الإنسان يختار الأشياء التي يتذكرها . . كان " سانتونكس" والبيت واللوحة التي رأيتها في شارع "بوند" وزيارة البيت المتهدم - "القلاع" - وقصة "أرض العجر" . . كانت كل هذه الأشياء هي التي اخترت أن أتذكرها... كان إحساس غريب لا يزال يراودني بأنني أنتظر شيئًا . . وأنني في انتظار شيء يَقْدم إليَّ، أو يحدث لي، لا أعرف كيف أصف هذا الإحساس . أعتقد أنني كنت أبحث عن فتاة . . . الفتاة المناسبة . . لا أعني بذلك الفتاة المناسبة لحياة الاستقرار كما كانت تقصد أمى وعمي وأصدقائي؛ لأنني لم أكن لأعرف الحب في ذلك الوقت.. كان الجنس هو كل ما أعرفه . . شأن كل شباب اليوم . . لم أكن لأعرف أنا ولا أي واحد من أصدقائي شكل الحب عندما يأتي، ولكن الحب على ما أعتقد يطرق الباب بطريقة مفاجئة إن عاجلا أو آجلا. . لا أعتقد أنك تقول لنفسك: «ربما تكون هذه الفتاة لي، أو هذه هي الفتاة التي سوف تكون لي، أو على الأقل.. لم يكن شعوري على هذا النحو. لم أكن لأعرف أن ذلك عندما يحدث فسوف يحدث فجأة . . وأننى سوف أقول :

«هذه هي الفتاة التي أنتمي إليها . إنني لها . . إنني أنتمي إليها بكل كياني وللبد . . . » كلا . . لم أحلم بشيء كهذا قط . . ألم يقل واحد من رجال الكوميديا مرة : «وقعت في الحب مرة . . ولو شعرت بالحب يدنو مني مرة ثانية فسوف أهاجر »؟ هكذا كان الحال معي . . لو أنني عرفت . . لو أنني عرفت ما سينتج من ذلك الحب لهاجرت أنا أيضاً . . هذا لو أنني كنت عاقلا!

لن أنسى خطتي في الذهاب إلى المزاد. . . كانت أمامي مهلة ثلاثة أسابيع وكان عليّ أن أذهب في رحلتين إلى القارة: واحدة إلى "فرنسا"، والأخرى إلى "ألمانيا" . . حدثت الأزمة وأنا في "ألمانيا" . . كنت أصحب زوجين هرمًا وعجوزًا . . كانا سخيفين غير مهذبين، وأحسست بأنني لا أستطيع الاستمرار في حياة التملق اكثر من ذلك . . ولم استطع أن أخبرهما بانني لا أطيق الاستمرار معهما يوما آخر. لهذا اتصلت بالفندق الذي ينزلان فيه لاخطرهما أنني مريض، وأرسلت برقية إلى الشركة التي أعمل معها قائلا إنني أعاني حمى شديدة وقد أذهب إلى المستشفى، وطلبت إرسال سائق آخر ليحل محلِّي . . وفكرت في تبرير موقفي عند رجوعي إلى "لندن"، ولكنني رأيت أنه لا داعي إلى ذلك؛ لأنني سئمت مهنة القيادة... كانت ثورتي تلك بمثابة نقطة تحول مهمة في تاريخ حياتي؛ لأنني تمكنت من الذهاب إلى المزاد في يوم انعقاده . . . لم يسبق لي في حياتي حضور مزاد بيع لاحد العقارات. . ومن ثم كنت أراها تجربة مثيرة. . لم يتجاوز عدد الحاضرين بضعة أشخاص. . كان أغلبهم من القرويين . . قيل لي إن أحدهم من البنائين الذين يرغبون في شراء البيت بشمن بخس... واثنين من المحامين... ورجلا غريبا يرتدي ملابس أنيقة يبدو أنه جاء من "لندن" . . . بدأ المزاد وتحدث الخبير المشمِّن عن مزايا البيت والأرض المحيطة به.. عرض أحدهم خمسة آلاف جنيه، وابتسم الخبير المثمِّن ابتسامة شاحبة، وانتهى المزاد بسرعة عندما أعلن الخبير قفل المزاد؛ لأن العروض المقدمة لم تصل إلى الشمن الأساسي... دار حوار بيني وبين القروي الذي كان يقف بجواري . . . قال إن البيت سوف يباع بشمن بخس . . سألته:

- هل يرجع ذلك لسمعته السيئة؟ وسألني بدوره عما إذا كنت قد سمعت ما يروى عن "أرض الغجر" وأضاف:

- إِن على المستري أن يهدم البيت، وينفق مصروفات طائلة لبناء بيت حديث، فضلا على خدم يعملون في

ذلك المكان الريفي. افترقنا ومشيت تاركا المكان... قادتني قدماي إلى الطريق التي تقع بين الأشجار والمنحنى الصاعد إلى الأرض السبخة... هكذا وصلت إلى البقعة التي رأيت فيها "إيللي" لأول مرة... كانت تقف ملتصقة بإحدى أشجار "الشربين" الكبيرة... كانت نظراتها تدل على أنها شاردة اللب.. وأنها واقفة في ذلك المكان منذ بعض الوقت... كانت ترتدي ثوبا أخضر اللون، وكان شعرها البني الناعم الرقيق يشبه في لونه أوراق الخريف.. كان يبدو عليها لون من الضعف. توقفت عندما رأيتها... كانت تحدق إلى وجهي وقد انفرجت شفتاها وظهر عليها الارتياع. ارتعت أنا الآخر للمفاجأة، وأردت أن أقول شيئًا ولكنني لم أجد الكلمات المناسبة... ثم قلت أخيرًا:

- آسف. . أ . لم أقصد أن أفزعك . . . لم أكن لأعلم بوجود شخص في هذا المكان . . قالت بصوت رقيق أشبه بصوت فتاة صغيرة :
- لا بأس... أنا بدوري لم أكن لا تصور قدوم أحد إلى هذا المكان... رأيتها ترجّف قليلا، وخُيل إلي آن ذلك بسبب برودة المكان، اقتربت خطوة منها وقلت لها:
  - إِن المكان منعزل، وكذلك البيت الذي تحوَّل إلى أنقاض. قالت:
- تعني "القلاع"؟ اليس هذا اسم البيت؟ لكن لا يبدو أنه كانت توجد فيه أية قلاع.
- ربما كان ذلك مجرد اسم... يطلق الناس مثل هذه الأسماء؛ لكي تبدو الأشياء أكبر من حجمها الحقيقي... ضحكت "إيللي" ضحكة خفيفة، وقالت:
- أعتقد أن الأمر كذلك بالنسبة إلى البيت ... أ ... لست متاكدة.. هل هذا هو البيت الذي كان معروضا للبيع بالمزاد؟
  - نعم، أنا قادم توًّا من المزاد. سألت الفتاة بقلق:
    - أوه ا هل أ . . . كنت مهتمًا بالمزاد؟
- ليس من المحتمل أن أشتري بيتا متهدما تحيط به بضع مئات من الفدادين من الأرض السبخة. . لست واحدا من أفراد الطبقة القادرة. .
  - هل تم بيع البيت؟

- كلاً . . لم تصل العروض المقدمة إلى الثمن الأساسي . . . تنهدت الفتاة بارتياح وقالت :
  - أوه! هكذا... سألتها:
  - هل كنت راغبة في شراء البيت؟ قالت:
- \_كلاً ... كلاً بالتاكيد ... قالت ذلك في شيء من العصبية ، وترددت قليلا قبل أن أقول :
- لا أستطيع شراء مثل هذا البيت؛ لأنني لا أملك أي مال.. ولكنني مهتم به وأحب أن أشتريه.. لك أن تسخري مني إذا شئت، لكن هذه هي الحقيقة.
  - لكن . . أليس البيت متهدما بشكل خطير؟
- أوه! بلى ... إنني أحبه على ما هو عليه الآن ... وأرغب في هدمه لأن شكله الحالي قبيح، وأعتقد أنه كان بيتا للأحزان .. ولكن المكان نفسه ليس قبيحا أو حزينا .. إنه جميل ... انظري من هنا ... من خلال الأشجار، تطلعي إلى المنظر حتى التلال والأرض الفضاء .. ثم تعالي وانظري من هذه الزاوية ... جذبتها من ذراعها، وقدتها نحو الجهة الأخرى من البوصلة .. وقلت لها:
- تستطيعين من هذه الزاوية أن تريّ الصخور والبحر... توجد بيننا وبين البحر مدينة، ولكننا لا نستطيع أن نراها بسبب الصخور البارزة... كذلك تستطيعين من زاوية ثالثة أن تشاهدي الوادي بما فيه من غابات.. هكذا ترين عند قطع تلك الأشجار، فسوف يوجد مكان فسيح حول البيت... هل ترين كم يكون المنزل رائعا لو أقيم في هذا المكان؟ لن يكون في موقه الحالي نفسه وإنما على بعد خمسين أو مائة متر إلى اليمين... هذه هي البقه ة التي تناسب البيت الجديد... البيت الذي يستطيع مهندس عبقري أن يشيده.. قالت بارتياب:
  - \_ هل تعرف واحدا من هؤلاء المهندسين العباقرة؟ قلت لها:
- نعم.. ثم بدأت أتحدث عن "سانتونكس". جلسنا متجاورين على جذع شجرة ميتة.. وأخذت أحدثها.. نعم.. أخذت أتحدث إلى تلك الفتاة النحيلة التي لم أرها من قبل... حدثتها عن حلمي وقلت:

- ولكنه لن يتحقق. . أعرف ذلك . . فكّري فيه كما أفكر فيه . . هناك نستطيع أن نقطع الأشجار، ونزرع الأزهار مكانها . . وقد يأتي صديقي "سانتونكس" . . أعتقد أنه سوف يسعل سعالا شديدا ؛ لأنه مصاب بداء "الرئة"، ولن يعيش طويلا . . ولكنه يستطيع أن يبني البيت قبل موته . . يستطيع أن يبني منزلا رائعا . . ليست لديك فكرة عن البيوت التي يشيدها . . إنه يبنيها للأثرياء الذين يتطلعون إلى شيء فريد من نوعه . . شيء يراه الإنسان في الأحلام . . شيء رائع .
- أريد بيتا كهذا... إنك تصوره لي بحيث أحس بوجوده.. نعم... كم يكون هذا المكان رائعا للإقامة... يمكن أن يتحول فيه الحلم إلى حقيقة... يستطيع الإنسان أن يعيش هنا ويرى نفسه حرًّا غير مرتبط بالقيود التي يفرضها الناس لكي يفعل ما لا يريد ويمتنع عن عمل كل ما يحب.. أوه! لقد سئمت حياتي والناس الذين يحيطون بي، سئمت كل شيء... هكذا بدأت قصتنا.. أنا و"إيللي" معا.. أنا بأحلامي، وهي بثورتها وتمردها على الحياة التي تعيشها.. توقفنا عن الحديث وكل منا ينظر إلى الآخر... ثم سألتنى:
  - ما اسمك؟
  - "مايك روجرز" . . . "مايكل روجرز" . . . وأنت؟
    - "فينيلا" . . . ترددت برهة ثم أردفت تقول :
- "فينيلا جودمان" ... كان كل منا يشعر بالرغبة في اللقاء مرة أخرى، ولكننا لم نعرف كيف نرتب ذلك .. ربما لأن لكل واحد منا أسراره التي لا يريد أن يكشفها للطرف الآخر في الوقت الحاضر.. وقف ذلك بمثابة حاجز بيننا .. لم يكن أحدنا ليستطيع أن يسأل الآخر بصراحة متى نلتقي أو أين يعيش .. لم نعرف كذلك في ذلك اليوم كيف نفترق .. كان الأمر محرجا .. اشتدت برودة الجو ... سألتها في تردد:
- هل تقيمين قريبا من هذا المكان؟ قالت إنها تنزل في "ماركت شادويل"... وهي قرية قريبة من المكان، أعرف أن فيها فندقا من فئة النجوم الثلاثة، وسألتني كذلك في تردد عما إذا كنت أقيم هنا. وأجبتها بالنفي وأنني جئت في زيارة لمدة يوم واحد... خيم الصمت بيننا مرة أخرى .. أحسست بها ترتجف، وعرضت

عليها أن نمشي لنحتفظ بدفء جسمينا، وسألتها عما إذا كان لديها سيارة أم أنها ستعود بالحافلة أم بالقطار، وأخبرتني بأنها تركت سيارتها في القرية. وخمنت أنها ترغب في التخلص منى ولكنها لا تعرف كيف، وقلت لها:

- سوف نمشي حتى مشارف القرية... نظرت إلي نظرة امتنان... وسرنا ببطء في الشارع المتعرج الذي وقع فيه الكثير من حوادث السيارات... وعندما وصلنا إلى منعطف برزت لنا فجأة من وراء الأشجار سيدة طويلة نحيفة.. كان ظهورها مفاجئا لدرجة أن "إيللي" فزعت وأطلقت صرخة خفيفة... كانت السيدة العجوز التي رأيتها قبل ذلك وراء سور حديقتها.. السيدة "ليي".. كانت العجوز تبدو في هذه المرة أكثر وحشية والريح تدفع شعرها الأسود، بينما تغطي كتفيها بعباءة قرمزية اللون، وقالت العجوز:

ما الذي تفعلانه أيها العزيزان هنا؟ وما الذي أتى بكما إلى "أرض الغجر"؟
 قالت "إيللي" بارتباك:

- أوه! نرجو ألا نكون معتديين على أملاك الغير...
- كانت هذه "أرض الغجر" ولقد طردونا منها... لن تجنيا خيرا من التجوال في "أرض الغجر"! قالت "إيللي" بادب:
- أنا شديدة الأسف؛ إذ لم يكن من حقنا الجيء، ظننت أن هذا المكان معروض للبيع اليوم.
- وسوف يلازم سوء الحظ أي إنسان يفكر في شرائه.. استمعي إلي أيتها الحسناء؛ لأنك حسناء حقًا. سوف يكون سوء الحظ حليف من يشتريه.. لقد انصبت على هذه الأرض لعنة منذ زمن بعيد.. ابعدا عن "أرض الغجر".. لن تأتي هذه الأرض بغير الموت والخطر.. ابعدا عنها، ولا تعودا إليها أبدًا.. لا تقولا بعد ذلك إنني لم أحذركما... قالت "إيللي" في شيء من العناد:
  - ولكننا لا نسبب أذى لأحد . . . قلت للعجوز :
- -كفى . . . لا تفزعي الشابة الصغيرة . . . التفتُّ نحو "إيللي" مفسرا لها الموقف قائلاً:
- تعيش السيدة "ليي" في القرية . . . تقيم في كوخ هناك، وهي تقرأ البخت

وتتنبأ بالمستقبل.. أليس كذلك يا سيدة "ليي"؟ قالت السيدة "ليي" إِن لديها الموهبة، وعرضت على "إيللي" أن تقرأ لها كفها إِذا أعطتها عملة فضية، وقالت "إيللي" إِنها لا ترغب في معرفة مستقبلها ، وقالت العجوز:

- ربما كان من مصلحتك أن تعرفي ما يجب أن تتجنبيه.. وما سيحدث لك... هيا.. لديك في جيبك قدر كبير من النقود.. إنني أعرف الأشياء التي يجب أن تعلميها.. وضعت "إيللي" في يد العجوز قطعتين من العملة، وقالت:

- آه يا حسنائي! والآن ستعرفين ما تقوله الأم العجوز "ليي"... خلعت "إيللي" قفازها ومدت يدها للعجوز التي فحصت اليد باهتمام وهي تتمتم لنفسها بكلمات غير واضحة، ثم تركت اليد فجاة وهي تقول:

- لو كنت مكانك لابتعدت. اتركي هذا المكان ولا تعودي إليه! هذا ما قلته لك منذ قليل وهو صحيح... قرأته في كفك مرة أخرى.. انسي "أرض الغجر"، انسي كل ما رأيته.. إنه ليس البيت وحده الذي حلّت عليه اللعنة، وإنما الأرض كذلك... قلت للعجوز بخشونة:

- أنت مصرة بجنون على هذا الرأي . . ولكن الشابة الصغيرة ليس لها شأن بالأرض هنا . . لقد جاءت لمجرد النزهة اليوم . . لم تلق السيدة العجوز بالا لما أقوله ، وقالت بصرامة:

- لقد حذرتك يا حسنائي... تستطيعين أن تعيشي حياة سعيدة، لكن ينبغي أن تبتعدي عن الخطر.. لا تقربي مكانا تحفُّ به الخاطر أو حلَّت عليه اللعنة.. اذهبي إلى حيث يشملك الحب وتحيط بك الرعاية.. وإلا... سكتت العجوز برهة، ثم قالت بصوت هادئ:

- لا أحب أن أرى ما أراه مكتوبا في كفك... دفعت فجاة بقطعتي النقود في يد "إيللي" وهي تتمتم بكلمات غير مسموعة. خُيل إليَّ أنها تقول: إنه قاس.. قاس ذلك الذي سوف يحدث! قالت ذلك وابتعدت بخطى مسرعة... وقالت "إيللي" بانزعاج:

- يا لها من سيدة مخيفة! قلت لها مهدئا روعها:

- لا تكترثي لها. . أعتقد أنها ليست عاقلة تمامًا . . كل ما في الأمر أنها تريد أن

- تفزعك... وأعتقد أن لدى الناس هنا شعورا خاصًا بالنسبة إلى البيت والأرض.
  - \_ هل وقعت حوادث هنا؟
- نعم. . ألم تري الطرق المعوجة الضيقة ؟ يجب على المجلس القروي أن يفعل شيئًا . . لا شك في أن المزيد من الحوادث ستقع ؛ لعدم وجود لافتات تحذير كافية .
  - تعنى حوادث السيارات أم أشياء أخرى؟
- يحب الناس كشرة الحديث عن الكوارث.. هكذا تتجمع القصص عن الأماكن.
- هل هذا واحد من الأسباب التي تجعلهم يقولون إن المكان سيباع بثمن بخس؟
- أعتقد ذلك.. محليًّا على الأقل، وإن كنت أعتقد أن المشتري سوف يكون من الخارج... أراك ترتعدين.. هيا بنا نمش بسرعة .. هل تفضلين أن أتركك قبل عودتك إلى القرية؟
  - كلا... بالتاكيد لا... ولماذا؟ قلت لها بارتباك:
- استمعي إلي .. سوف أكون غدا في "ماركت شادويل" .. أ.. أعتقد .. لا أدري ما إذا كنت باقية هناك .. أعني .. هل توجد فرصة لكي أراك؟ أدارت وجهها الذي علته حمرة الخجل بعيدا وقالت:
  - أوه! نعم. . لن أعود إلى "لندن" قبل المساء.
  - \_ إذن... ربما ... أ... أعتقد أنه ربما لم يكن...
- حسن.. تستطيع أن تأتي إلى مقهى الـ "بلودوج" ؛ لكي نشرب الشاي معا...
   إنه مكان لطيف ... ضحكت "إيللي" ضحكة بدت غريبة لي، ثم قالت :
- نعم .. سوف تاتي .. حوالي الرابعة والنصف مساء ... هل يناسبك هذا الموعد ؟
- سوف أكون هناك في انتظارك . . أ . . . أنا سعيد للغاية . . . لم أخبرها بذلك الشيء الذي يسعدني . . . وصلنا إلى آخر منعطف في الطريق حيث ظهرت المساكن ، وقلت لها :
- الله الملتقى في الغد . . ولا تفكري ثانية فيما قالته العجوز المخرِّفة . . وهي ليست الوحيدة في المكان . . .

- هل تعتقد أن المكان مخيف حقًّا ؟
  - -" أرض الغجر"؟ كلا ...
- حسن . . . تلك كانت الظروف التي التقيت فيها بـ "إيللي" . . .

ذهبت في اليوم التالي إلى مقهى الـ " بلودوج " في انتظار "إيللي" .. شربنا الشاي معا وتبادلنا الحديث .. وفي هذه الجلسة أيضا لم نتحدث كثيرا عن أنفسنا.. دار معظم الحديث حول الأشياء التي نفكر فيها والمشاعر التي نحس بها ، ثم تطلعت "إيللي" إلى ساعتها وقالت إن الوقت قد حان لانصرانها كي تلحق بقطار الساعة الخامسة والنصف المتجه إلى "لندن" ... وقلت لها :

- كنت أعتقد أن لديك سيارة تنتظرك هنا . . نظرت إلي بارتباك وقالت إن سيارة الأمس لم تكن ملكها، ولم تقل سيارة من . . . خيم الصمت وسادنا الارتباك وناديت الساقى ودفعت الحساب، ثم قلت لـ " إيللي " بجسارة :
- هل ساراك مرة أخرى ؟ نكَّست رأسها وقالت إنها ستبقى في "لندن" لمدة أسبوعين ، وسالتها :
- أين؟ وكيف؟ تواعدنا على اللقاء في "ريجنت بارك " بعد ثلاثة أيام .. كان الجو رائعا... وتناولنا بعض الطعام في مطعم في الهواء الطلق ، ثم أخذنا نتمشى في حديقة الملكة " ماري " وجلسنا بعد ذلك نتحدث عن أنفسنا .. أخبرتها بأنني تلقيت قسطا من التعليم ولكنني لم أواصل تعليمي .. ثم حدّثتها عن بعض الوظائف التي شغلتها وكيف أنني لم أعمر في وظيفة واحدة بسبب طبيعتي القلقة ومحاولتي أن أجرب حظي في أكثر من عمل .. ومن المضحك حقا أنها كانت تستمع إلى بولع شديد .. وقالت :
- مختلف تماما . . مختلف بشكل رائع . . وسألتها عما تقصده بكلمة "مختلف " فقالت :
  - مختلف عني . . . وقلت محاولا إغاظتها :
  - ألست فتاة غنية ؟ فتاة غنية صغيرة بائسة ! قالت :
    - بلى ... أنا فتاة غنية صغيرة بائسة ...
- ثم حدُّ تتني عن ثرواتها والرفاهية التي تعيش فيها .. والملل الذي تعانيه

حيث لا يحق لها أن تختار أصدقاءها .. وكيف تتطلع في بعض الأحيان إلى اشخاص يستمتعون بحياتهم في حين أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك .. ماتت أمها وهي طفلة صغيرة وتزوج أبوها مرة ثانية .. وبعد سنوات قليلة مات الأب. فهمت من لهجة حديثها أنها لا تكترث كثيرا لزوجة أبيها ... وأن تلك الزوجة كانت تعيش أغلب الوقت في "أمريكا" ، ولكنها تسافر كثيرا إلى الخارج .. بدا غريبا لي أن أستمع إلى فتاة في مثل سنها تتحدث عن هذا الجو من القيود التي تُفرض على حريتها .. صحيح أنها كانت تذهب إلى الحفلات والملاهي . ولكنها لم تكن لتتمتع باية حرية أو حق في الاستمتاع بالحياة ... وسالتها :

- اليس لك أي أصدقاء إذن؟ وماذا بشأن المحبين ؟ قالت "إيللي" بمرارة :
  - كل شيء يتم اختياره لي . . والأصدقاء في غاية السخف . . .
    - كأنك موجودة في سجن .
      - هذه هي الحقيقة ...
    - أليس لك أي أصدقاء من اختيارك ؟
- \_ لديّ الآن . . لدي "جريتا" . . . سالتها عمَّن تكون "جريتا" فقالت :
- جاءتني أول الأمر كوصيفة . . لا . . ليس كذلك تماما . . على أية حال كانت لديّ فتاة فرنسية عاشت معنا لمدة عام . . لتعلمني الفرنسية . . ثم جاءت "جريتا" من "ألمانيا" لتعلمني الألمانية . . لكن "جريتا" كانت مختلفة . . اختلف كل شيء بعد وصول " جريتا" . . . سالتها :
  - هل أنت شديدة الحب لها ؟
- هي تساعدني .. إنها تقف في صفي ... ترتب لي كل شيء بحيث أستطيع أن أفعل ما أريده وأذهب إلى شتى الأماكن .... إنها تكذب لتغطيني .. لم يكن باستطاعتي أن أذهب إلى " أرض الغجر " لولا مساعدة " جريتا" .. إنها تصاحبني وترعاني في "لندن" عندما تكون زوجة أبي في "باريس" ... أكتب خطابين أو ثلاثة، وإذا سافرت إلى أي مكان ترسل "جريتا" الخطابات كل ثلاثة أو أربعة أيام وعليها طابع بريد "لندن" ...

- للذا كنت ترغبين على أية حال في الذهاب إلى "أرض الغجر" ؟ لم تجبني في الخال ... وقالت بعد تردد :
- رتبت الأمر مع "جريتا" . . إنها رائعة . . . تفكر في الأمور وتقترح الآراء . . . سالتها :
  - ما شكل "**جريتا**" هذه ؟
  - أوه .. إنها جميلة ... طويلة شقراء ... وتستطيع أن تفعل أي شيء ... قلت لها :
    - لا أظن أنني سوف أميل إليها . . ضحكت "إيللي" وقالت :
    - أوه ... أنا واثقة بأنك سوف تحبها ... إنها شديدة الذكاء أيضا .
- لا أحب الفتيات الذكيات . . . كما لا أحب الفتيات الطويلات الشقراوات . .
  - أحب الفتيات الصغيرات ذوات الشعر الشبيه بأوراق الخريف . . . .
    - أعتقد أنك تغار من "جريتا". - ربما ... هل أنت شديدة الحب لها ؟
    - ا در در در در این سدیده احب به
  - نعم ... أحبها حبا شديدا .. لقد جعلتني أرى الحياة مختلفة تماما ..
- هل كانت هي التي اقترحت عليك الجيء إلى هنا ؟ لماذا ؟ لا يوجد الشيء الكثير الذي تستطيعين مشاهدته أو عمله في هذا الجزء من العالم . . . قالت "إيللي" في ارتباك :
  - هذا هو سرنا ...
  - سرك أنت و "جريتا" ؟ هزت رأسها بالإيجاب وهي تقول :
    - يجب أن تكون لي بعض الأسرار الخاصة .
    - هل تعرف "جريتا" أنك سوف تلتقين بي ؟
- هي تعرف أنني ساقابل واحدا . . إنها لا تكثر من الأسئلة . . . وهي تعرف أنني سعيدة . مر أسبوع بعد ذلك لم أر في خلاله "إيللي" . . عادت زوجة أبيها من "باريس" ، كذلك شخص كانت تسميه العم "فرانك" ، وفهمت منها عَرَضًا أنها تحتفل بعيد ميلادها ، وأنهم سيقيمون لها حفلا كبيرا في "لندن" . . قالت

إنها لن تستطيع الخروج في الأسبوع التالي، ولكن الأمر سوف يختلف بعد ذلك. سالتها:

- كيف ؟ فقالت :
- لأنني حينئذ سوف أكون قادرة على أن أفعل ما يروق لي بمساعدة "جريتا" كالعادة. كانت طريقة كلامي عن "جريتا" تثير ضحك "إيللي" ، وكانت تقول لي أحيانا:
  - أنت غبي لغيرتك منها . . . يجب أن تلتقي بها يوما . . وسوف تحبها . . . .
     وقلت لها بعناد :
    - لا أحب الفتيات ذوات الميل إلى السيطرة ...
      - لاذا تعتقد أنها ميالة إلى السيطرة ؟
    - من طريقة حديثك عنها . . إنها مشغولة على الدوام بتدبير شيء . . .
- "جريتا" على درجة عالية من الكفاءة . . إنها تجيد تدبير الأمور . . لهذا
  - تعتمد عليها زوجة أبي إلى حد بعيد ... سألتها عن عمها "فرانك " قالت :
- في الواقع أنا لا أعرفه جيدا . . إنه زوج عمتي . . . لم يكن سلوكه طيبًا وتعرض للمتاعب مرة أو مرتين .
  - هل كان شريرا غير مقبول اجتماعيًّا ؟
- أعتقد أنه تعرض لبعض السقطات المالية، واعتاد الناس والمحامون أن يقيلوه من عثرته بدفع بعض المال . . .
  - هكذا . . إذن فهو الجانب المظلم في الأسرة . .
- ومع هذا أعتقد أنني أستطيع التعامل معه بشكل أسهل من تعاملي مع "جريتا" . . لم تقترح علي "إيللي" قط أن ألتقي بأي واحد من أفراد أسرتها . . وكنت أسأل نفسي في بعض الأحيان عما إذا كان ينبغي لي أن أفاتحها في ذلك . . . تجرأت مرة وقلت لها :
  - استمعي إليَّ يا "إيللي" . . . هل ترين أنه ينبغي لي أن ألتقي بأفراد أسرتك؟ أجابت من فورها قائلة :
    - كلا . . لا أحب أن تلتقي بهم .

- أعرف أننى لست...
- لم أقبصد هذا المعنى .... لم أقبصده بالمرة! أعني أنهم سوف يثيرون عاصفة... وأنا لا أتحمل مواجهة العواصف ....
- أشعر أحيانا بأن هذا الأمر يجري في الظلام . . . ألا تعتقدين أن ذلك يلقي على طلالا قاتمة ؟ قالت "إيللي" بحزم :
- لقد كبرت إلى الحد الذي يسمح لي باختيار أصدقائي . . . لقد اقتربت من بلوغ سن الرشد . . . عندما أبلغ الواحدة والعشرين من عمري لن يمنعني أحد من عمل ما أحب . . أما الآن فكما أقول لك: يستطيع أهلي أن يرسلوني إلى مكان بعيد بحيث لا أستطيع مقابلتك . . دعنا نستمر كما نحن الآن . .
- لا بأس إذا كان هذا يناسبك . . كل ما في الأمر أنني لم أكن لأريد أن أبقى
   هكذا في الظل .
  - هذا يتيح لي أن يكون لي صديق أتحدث إليه ... شخص أستطيع أن ... البتسمت ثم أضافت :
- إنسان أستطيع أن أُصدقه القول . . . إنك لا تدري كم هو رائع هذا . هكذا سارت الأمور . . . وقالت "إيللي" في إحدى المرات :
  - دعنا نتخيل أننا اشترينا "أرض الغجر"، وأننا نبني بيتا هناك ...

كنت رويت لها الكثير عن "سانتونكس "والبيوت التي يشيدها .. حاولت أن أصف لها شكل تلك البيوت والطريقة التي يفكر فيها "سانتونكس" ... ولكنني لا أعتقد أنني أحسنت الوصف؛ لأنني لست بارعا في ذلك .. لاشك في أن "إيللي" كان لديها تصورها الخاص للبيت . بيتنا ... لم نقل بيتنا ولكننا كنا ندرك أننا نعني ذلك . لم أستطع رؤية "إيللي" لمدة أسبوع ... جمعت النقود التي ادخرتها ولم تكن بالشيء الكثير واشتريت لها خاتما بفص أخضر وقدمته لها كهدية في مناسبة عيد ميلادها ، وأحبته كثيرا وكانت سعيدة به للغاية ، قالت إنه جميل ... لم تكن لتلبس كثيرا من الجواهر ، لكن الجواهر كانت حقيقية وفصوصها من الاحجار الكريمة ولكنها أحبت الخاتم الذي قدمته لها وقالت :

- سوف يكون أحب الهدايا التي قُدِّمت إلي ...

تلقيت رسالة عاجلة منها تخطرني أنها سوف تسافر بعد حفل عيد ميلادها مباشرة إلى جنوب "فرنسا" ، وقالت في رسالتها :

«لكن لا تقلق . . سوف نعود بعد أسبوعين أو ثلاثة قبل سفرنا بعد ذلك إلى "أمريكا" . . ونستطيع أن نتقابل بعد ذلك . . . لدي موضوع خاص أحب أن أتحدث عنه إليك».

شعرت بالضيق والقلق ؛ لأنني لن أرى "إيللي" بعد سفرها إلى "فرنسا" ... تلقيت كذلك أخبارًا عن بيت "أرض الغجر" .. سمعت أنه بيع ولكنني لم أعرف شيئا عن المشتري ... قيل لي إن مكتبًا قانونيًّا تولى الشراء لحساب شخص لم يصرحوا بشيء عن شخصيته ... ذهبت إلى المكتب وعرفت من أحد الكتبة أن المشتري شخصية على درجة كبيرة من الثراء .. انتابتني حالة من القلق الشديد وتوقفت عن التفكير في الموضوع .. وذهبت لأرى أمي ؛ لأنني لم أرها منذ وقت طويل .....

- 3 -

كانت أمي تقيم في الشارع نفسه الذي تقيم فيه منذ عشرين سنة .. وهو شارع يضم مجموعة من البيوت القديمة الخالية من أي جمال ... ضغطت على زر جرس الباب وفتحت أمي الباب ووقفت تنظر إلي .. كانت تبدو كالعادة طويلة نحيلة شعرها الرمادي مفروق من الوسط ... وفمها كمصيدة للفئران ... وعيناها حافلتان بالشك ... كانت نظراتها صارمة ... ولكنني كنت أعلم أن في جوانحها بعض الرقة التي لا تظهرها أبدًا .. لم تتوقف رغبتها في أن يتغير مسلكي في الحياة ... ولكن رغبتها لم تكن لتتحقق قط ... كان بيننا حاجز أبدي ... قالت أخيرا :

- أوه ... ها قد عدت .. تراجعت قليلا لكى تفسح لى مكانا للدخول ،

- ودخلت إلى غرفة الجلوس واتجهت نحو المطبخ . . تبعتني وهي تقول :
  - مضى زمن طويل . . . ماذا كنت تفعل ؟ هززت كتفي قائلا :
    - هذا وذاك ...
    - آه . . كالعادة . . . أليس كذلك ؟
      - بلى، كالعادة ...
- كم عدد الوظائف التي تنقلت بينها منذ رأيتك آخر مرة ؟ فكرت قليلا ثم قلت :
  - خمسة .
  - كم أتمنى أن تكبر ...
- بلغت سن الرشد منذ فترة . . . وقد اخترت طريقي في الحياة، كيف كانت أحوالك ؟ قالت :
  - كالعادة . . . ليس لديّ وقت أضيعه في المرض . . سكتت برهة ثم قالت :
    - ما الذي دفعك إلى الجيء ؟
    - هل يجب أن أجيء لسبب خاص ؟
      - هذا ما تفعله عادة ...
    - لا أدري لماذا تعارضين بشدة أسلوبي في الحياة . . .
- قيادة السيارات الفاخرة والسفر إلى القارة ! أهذه هي فكرتك عن رؤية الدنيا؟
  - بالتأكيد.
- لن يحقق لك ذلك نجاحا كبيرًا، خاصة عندما ترسل برقية تقول فيها إنك مريض وتترك زبائنك في مدينة ملعونة . .
  - -- كيف عرفت ذلك ؟
- اتصلت شركتك بي وسالتني عما إذا كنت أعرف عنوانك ... سالتها عن سبب اتصالهم ، وقالت إنهم يرغبون في إعادة تعييني ... سالتني لماذا لم أتصل بهم بعد عودتي إلى "إنجلترا" وقلت لها :
  - لأن لدي سمكة أخرى في المقلاة! رفعت حاجبيها وقالت:

- ألا يزال في رأسك مزيد من الأفكار الوحشية ؟ ما الوظائف التي توليتها في الفترة الأخيرة ...؟
- عامل في محطة بنزين . . . ميكانيكي في جراج . . . كاتب مؤقت . . غاسل صحون في مطعم ملهي ليلي . . قالت أمي بحسرة :
  - أنت تنحدر إلى أسفل .
- كلا . . كل هذا جزء من خطة . . . خطتي ! سالت عما إذا كنت أريد شايا أو قهوة ، واخترت القهوة ، وبينما نحن جالسان والأقداح أمامنا قالت فجأة :
  - أراك مختلفا . سألتها :
- -كيف ؟ قالت إنها لا تدري ولكنها تراني مختلفا ، وسألتني عما حدث، وقلت:
  - لم يحدث شيء. وقالت:
  - أنت متوتر الأعصاب . . قلت مازحا :
  - سوف أسرق بنكا . . لم تكن في حالة تسمح لها بالمزاح ، واكتفت بقولها :
    - كلا .. أنا مطمئنة إلى أنك لن تفعل شيئا كهذا ...
    - ولم لا ؟ هذه أسهل وسيلة اليوم لتحقيق الثراء العاجل .
- هذا يحتاج إلى عمل كثير وتخطيط ... وهو جهد شاق لا تحب أن تبذله، كما أنه ليس مامون العواقب .
  - هل تعتقدين أنك تعرفين عني كل شيء ؟
- كلا .. لا أستطيع أن أدعي ذلك .. إنني لا أكاد أعرف عنك شيئا في الواقع؟ لاننا مختلفان اختلاف الطباشير عن الجبن ... ولكنني أعرف عندما تفكر في الإقدام على شيء .. أنت تفكر في شيء الآن .. ما هو يا "ميكي"؟ أهي فتاة ؟
  - ولماذا تظنين أنها فتاة ؟
  - كنت أعرف دائما أن ذلك سوف يحدث ذات يوم ...
  - ماذا تعنين بـ " ذات يوم " ؟ لقد عرفت من قبل فتيات كثيرات .
- ليس بالمعنى الذي أقصده . . لم تكن جادًا في علاقاتك بالفتيات حتى اليوم . . .

- وهل تعتقدين أنني جاد الآن ؟
- أهي فتاة يا "ميكي" ؟ أدرت وجهي حتى أتجنب نظراتها وقلت :
  - إلى حد ما . . .
  - سألتنى عن طراز الفتاة وقلت:
    - إنها الطراز الذي يناسبني .
- وسألتني عما إذا كنت ساحضرها لتراها ، واجبت بالنفي ، وأضفت:
- إنني لاأريد أن أجرح مشاعرها . . وسألتني عما إذا كان ذلك خوفا من رفضها، وقلت لها :
  - ما كنت لأهتم لو أنك رفضت ...
- ربحا ... وعلى الرغم من هذا فسوف تهتز لرفضي ... سوف يهتز شيء بداخلك ... لأنني خمنت أشياء وربحا كان تخميني صحيحا وأنت تدرك ذلك ... أنا الشخص الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يزعزع ثقتك بنفسك ... أهي فتاة شريرة تلك التي امتلكت فؤادك ؟ ضحكت وقلت لها :
  - شريرة ؟ آه لو أنك رأيتها . . إنك تدفعينني إلى الضحك . . .
  - ما الذي تريده مني ؟ أنت تريد شيئا . . كان ذلك دأبك دائما . . . قلت لها :
    - إنني أريد بعض النقود. وقالت:
    - لن أعطيك شيئا . . هل تريد أن تنفق النقود عليها ؟
    - كلا .... اريد أن أشتري حُلَّة فاخرة البسها في حفل زواجنا ....
      - هل ستتزوجها ؟
      - إذا وافقت على الزواج . . . . هزت رأسها وقالت :
- لو أنك صارحتني بالحقيقة . . إنه الشيء الذي كنت أخشاه دائما . . أن تسىء اختيار فتاتك . . . . صحت بغضب قائلا :
- أسيء الاختيار ؟ ! يا للجحيم ! غادرت البيت غاضبا وصفقت الباب ورائي بعنف .....
- عندما عـدت إلى البيت وجدت برقية في انتظاري ... طلبت مني "إيللي" أن أقابلها في المكان المعتاد غدا .. في الساعـة الرابعـة والنصـف ... كانت "إيللي"

مختلفة تماما عما رأيتها آخر مرة ... كانت شديدة الاعتداد بنفسها .. هل يمكن أن يحدث كل هذا الفارق لأنها كبرت عاما ؟

أخبرتني بأنها ذهبت لترى ذلك البيت الذي بناه صديقي المهندس في "الريفييرا" .... وأنها ذهبت مع زوجة أبيها وعمها لتناول الشاي مع "ديمتري كونستانتين "صاحب البيت ، وسالتها عما إذا كانت زوجة أبيها تعرف الرجل ، وقالت إن "جريتا" هي التي دبرت اللقاء ورتبت كل شيء ، وقلت باعتراض :

- وقالت إن جريتا هي التي دبرت اللقاء ورببت كل شيء ، وقلت باغتراص :

   "جريتا" مرة أخرى ؟ وسألتها عما إذا كانت "جريتا" رافقتهم في الذهاب
  إلى البيت ، وقالت إن زوجة أبيها لا تعاملها على أنها فرد من الأسرة . ثم بدأت
  تتحدث عن البيت الذي طالما حلمنا به . . البيت الذي يستطيع صديقي
  "سانتونكس" أن يبنيه لنا بعد هدم البيت القديم في "أرض الغجر" . . . كانت
  تتحدث عني وعنها لأول مرة بصيغة الجمع . . . وقالت إن ذلك سوف يتم بالتأكيد
  بعد زواجنا . . . . لقد بلغت سن الرشد وأصبح من حقها أن تفعل ما تشاء . قلت
  لها بمرارة :
- إن الحلم لن يتحقق؛ لأن البيت قد بيع . وقالت ضاحكة إنها تعرف ذلك؛
   لأنها هي التي اشترت البيت ثم قالت :
- إننا نستطيع أن نتزوج في خلال أسبوع ، ولن نخطر أحدا بزواجنا وليضربوا بعد ذلك رؤوسهم في الجدار . . . قلت لها :
  - إنني ذهبت لزيارة أمي . وسألتني عما إذا كنت أحب أمي ، وقلت:
  - إنني لا أعرف . . وإن أمي تعرف عنى أسوأ ما في . وقالت ضاحكة :
    - لابد من وجود شخص يعرف هذا الجانب .
- سألتها عما إذا كانت مرتاحة لزواجها بي ، وكيف يمكن التوفيق بين فقري وجهلي ، وبين ثرائها ومركزها الاجتماعي .... قالت :
- هل تريد أن تعرف رأيي ؟ لن نعباً بما يقوله الناس . . سوف يبني لنا صديقك البيت الذي نريده . . . . كان بعض الناس يجلسون بالقرب منا، ولكنني لم أكن لارى شيئا في الوجود سوانا ، وقالت " إيللي" فجأة إنها تريد أن تصارحني بشيء، وقلت لها لاداعي إلى ذلك . . . ولكنها قالت بإصرار:

- ولكنني يجب أن أصارحك؛ لأن الأمر يتعلق بـ"أرض الغجر" . . .
  - لقد قلت إنك اشتريته، لكن كيف ؟
- وكُلت بعض المحامين لشرائه ... إنه استثمار جيد؛ لأن قيمة الأرض سوف ترتفع. تعجبت؛ لأن "إيللي" الفتاة الرقيقة المترددة تتحدث بثقة عن البيع والشراء والأعمال. قالت إنها لم تكلف محامي العائلة بإتمام هذه الصفقة وإن كل شيء تم في سرية تامة، وإنها وقعت العقد ، وقالت إن لديها شيئا آخر تحب أن تقوله ، وقلت لها إننى لا أريد أن أسمع شيئا آخر ، وقالت :
- لقد قلته لك بالفعل في أثناء الحديث، لكن يبدو أنك لم تفطن له .. دعوتني بالفتاة الغنية البائسة ... وأنا غنية بالفعل .. على درجة واسعة من الثراء .. معظم الثروة من البترول .. ورثتها عن جدي، وكان أبي الوريث الوحيد؛ لأن شقيقيه الآخرين قتلا .. أحدهما في "كوريا" والآخر في حادث سيارة ... ترك أبي لزوجته قبل وفاته حصة معقولة؛ لهذا لم تحصل على المزيد بعد موته ... هكذا أصبحت الثروة الضخمة ملكا خالصا لي .. وأنا في الواقع أعتبر واحدة من أغنى السيدات في "أمريكا" . قلت لها بدهشة :
- \_ يا إلهي . . لم أكن لأعرف . . . أنت على حق . . . لم أكن لأتصور أن الأمر كذلك . . . .
- لم أكن لأريدك أن تعرف .. لم أشأ أن أخبرك .. لهذا كنت خائفة عندما أخبرتك بأن اسمي " فينيلا جودمان " ... الاسم في الحقيقة " جوتمان " ... لهذا كنت محاطة بحراسة مخبرين خصوصيين كالسجينة ... يمنعون الشبان من الاقتراب مني .... ولكننى أصبحت حرة الآن .. وإذا لم يكن لديك مانع ...
- ليس لدي مانع بالتأكيد . . سوف نستمتع على أوسع نطاق . . . ولا أظنك ستكونين فتاة واسعة الثراء بالنسبة إلي . . . . ضحكنا في سعادة وقالت إن بساطتي هي التي تجعلها معجبة بي . . ارتعدت فجأة وسألتها عما إذا كانت تشعر بالبرد، وقالت :
  - كلا .... لقد تذكرت تلك الغجرية ...
- لا تعيريها أهمية، فهي امرأة مجنونة . سألتني عما إذا كنت أؤمن حقًّا بأن

- هناك لعنة أطلقت على "أرض الغجر" ، فقلت لها:
- إن هذا شأن الغجر . . يطلقون لعناتهم على أي شيء . وقلت لها:
- إننا نستطيع شراء بيت في مكان آخر إذا لم تريدي "أرض الغجر" . ولكنها قالت بإصرار :
- كلا .. لا أريد مكانا آخر ... لأنه المكان الذي رأيتك فيه لأول مرة ... لن أنسى ذلك ما حييت ...
  - أنا أيضا لن أنسى ذلك أبداً ...
- سوف يكون ذلك هو المكان الذي يقام فيه بيتنا . . . وسوف يبنيه صديقك "سانتونكس" .
  - أتمنى أن يكون على قيد الحياة . . تركته آخر مرة في اشد حالات المرض .
    - إنه حى ... لقد ذهبت لأراه .
      - هل التقيت به حقا ؟
  - نعم ... عندما كنت في جنوب "فرنسا" .. كان يُعالج في مصحة هناك .
- أنت فتاة مدهشة حقًا . . . الأشياء التي تفكرين فيها والتي تعملينها رائعة .
  - إنه شخصية رائعة ولكنه مخيف بعض الشيء .
    - هل أفزعك ؟
    - نعم . . أفزعني بشدة . .
      - هل تحدثت إليه عنا ؟
- نعم ... رويت له كل شيء عن "أرض الغبجر" والبيت الذي نفكر في بنائه... وقال إننا نخاطر بالاعتماد عليه لشدة مرضه .... وأضاف أنه سيعاين الموقع ويرسم خرائطه ويرجو أن يمتد أجله حتى يبني لنا البيت ويرانا نعيش فيه، ثم سالني عما إذا كنت أعرف جيدا عواقب زواجي بك، وقلت له إنني أعرف بالتأكيد، وعندئذ أبدى دهشته ... وسألتها عما قاله بعد ذلك ، فقالت :
- قال . . أنت يا آنسة " جوتمان " سوف تعرفين جيدا خطواتك لأنك اخترت طريقك . . ولكن المشكلة في " مايك " . . إنه لم يبلغ درجة النضج التي تسمح له

باختيار طريقه، وقلت له إنك ستكون آمنا معي ... كانت تتكلم بثقة ، وشعرت بالغضب لما قاله " سانتونكس " ... كان يشبه أمي ... كانت تعتقد دائما أنها تعرف عنى أكثر مما أعرفه عن نفسى .. وقلت بعصبية :

- إنني أعرف طريقي جيدا . . . إنني أسلك الطريق التي سوف نسلكها معا . قالت " إيللي" إن عملية هدم البناء قد بدأت بالفعل ولا بد من الإسراع، ثم سالتني :

- ما رأيك في أن يتم زواجنا يوم الثلاثاء القادم ؟ إنه يوم لطيف من أيام الأسبوع.
  - لن يكون هناك أحد سوانا ؟ وقالت "إيللي":
    - فيما عدا "جويتا". صرخت قائلاً بانفعال :
- فلتذهب "جريتا" إلى الجحيم! لن تحضر زفافنا ... لن يكون هناك سوانا .. ونستطيع أن نختار الشهود من الطريق . عندما أعود بالذاكرة إلى ذلك الماضي أرى ذلك اليوم أسعد أيام حياتي ....



### - 4 -

هكذا سارت الأمور ... تزوجنا أنا " و "إيللي "، قررنا الزواج و تزوجنا ... كان ذلك جزءا من الأمر ككل، وليس خاتمة لقصة رومانسية .. تزوجنا وأحس كل منا بالسعادة ، وانقضى وقت ليس بالقصير قبل أن يتصل بها أحد و تبدأ المتاعب التي أعددنا أنفسنا لمواجهتها .. تم الأمر بهدوء تام ... مع رغبة " إيللي " في الحرية. دبرت الأمور بذكاء شديد، ونجحت " جريتا " في اتخاذ الخطوات المناسبة للتغطية على ما ندبره وظلت يقظة وراءنا ... وسرعان ما أدركت أنه لا يوجد في الواقع أحد يهتم بما تفعله "إيللي" ، كانت لها زوجة أب مشغولة بحياتها الاجتماعية الخاصة وبمغامراتها الغرامية .. وإذا لم تكن "إيللي" راغبة في مرافقتها إلى أي

مكان في العالم فلم تكن هناك حاجة إلى مطالبتها بذلك ، فقد كان لـ "إيللي" خدمها ووصيفاتها ولها أن تذهب إلى أي مكان تختاره . . إذا كانت تريد السفر إلى "لندن" بمناسبة بلوغها سن الرشد فما المانع ؟ إذا أرادت فيللا في " الريفييرا " أو في " كوستا برافا " أو يختًا أو أي شيء آخر فإن ملايينها كفيلة بتحقيق رغبتها في الحال .

كانت "جويتا" على درجة عالية من الكفاءة في ترتيب الأمور ، تعامل زوجة الأب بطريقة ممتازة ، وكذلك القلة من أقارب "إيللي" . . وكان يحيط بـ "إيللي" مجموعة كبيرة من المحامين ورجال الأعمال الذين يتولون المسائل القانونية والأمور المتعلقة بثروتها الضخمة ، وكنت أراقب الموقف من بعيد وأنا لا أعرف شيئا عن مثل هذه الأمور . . لقد نشأت بين هؤلاء الناس، ولا شك في أنها اعتادت التعامل معهم . . . المهم أني وجدت حياتي الجديدة ممتعة ومثيرة للغاية . . فالأغنياء لا يعرفون كيف يعيش الفقراء . . كما أن الفقراء يجهلون أساليب حياة الأغنياء . . وقد سألت "إيللي" ذات مرة عما إذا كان أقاربها سوف يثيرون المتاعب ، فقالت إنهم سيتصرفون بشناعة وعلي أن أتجاهلهم ، وقلت لها:

- ليس ذلك ما أعنيه . . هل سوف يزعجونك كثيرا ؟
- أتوقع ذلك، ولكنني لن أعيرهم اهتماما؛ لانهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا...
  - ولكنهم سوف يحاولون .
  - من المحتمل أن يحاولوا شراءك لكى تذهب.
    - شرائى ؟!
  - لا تنزعج هكذا . . ربما لم أحسن التعبير . . . أنت تعرف أنهم اشتروا " ميمي ثومبسون " أولا؟
  - " ميمى ثومبسون " ؟ أليست تلك التي يلقبونها بوريثة آبار البترول ؟
  - نعم . . لقد هربت وتزوجت أحد حراس الشواطئ . . قلت لها باستياء :
    - لا تنسى يا "إيللي" أنني عملت ذات يوم حارسا ليليًّا . .
    - أحقا ؟ يا له من أمر مضحك! هل مكثت في العمل طويلا ؟

- كلا بالتاكيد . . . اشتغلت موسما واحدا . . لكن ما الذي حدث لـ " ميمي ثومبسون " ؟
  - أعتقد أنهم عرضوا عليها مائتي ألف دولار . . . قلت لها مازحا :
- أنت تثيرين شهيتي يا "إيللي" ... أنا لم أقتن زوجة ، وإنما اقتنيت شيئا أستطيع أن أقايض عليه بمبلغ ضخم من المال .

الشيء المضحك أنني صُدمت بالفعل ... شعرت بالاستياء نحو ذلك المجتمع من الأثرياء، وعلى الرغم من هذا فقد كنت أعرف أن "إيللي" في قرارة نفسها مخلوقة رقيقة عذبة، وليس معنى هذا أنها تجهل الأشياء . . لم تكن لتعرف شيئا عن عالمي عالم البحث عن عمل ، وعصابات سباق الخيل والمخدرات . . لم تكن لتعرف معنى أن يولد الإنسان في وسط محترم ، ولكنه مطالب بالسعى دائما للحصول على المال.... أن تكون للإنسان أمِّ تحفر الصخور بيديها لكي توفر لابنها الحياة الكريمة.. كانت تشعر بالمتعة وهي تستمع إلى قصة حياتي . كما كنت أستمتع بالاستماع إلى قصتها . كان كل منا يستكشف عالما غريبا عنه . . تزوجنا في مكتب السجلات في "بليموت" . . . لم يعرف الصحفيون أن وريثة "جو تمان ' فى "إنجلتوا" ... خرجنا بعد عقد الزواج أحرارا .. السيد والسيدة "مايكل روجرز "! قضينا أسبوعا في فندق ساحلي ثم سافرنا للخارج . . أمضينا ثلاثة أسابيع ممتعة ونحن نسافر إلى حيث نشاء غير عابئين بالمصاريف . . ذهبنا إلى "اليونان" و"فلورنسا" و"فينيسيا" و"الريفييرا" الفرنسية ... نسيت أسماء نصف تلك الأماكن . . ركبنا الطائرات واستاجرنا يختا . . وفي أثناء رحلتنا فهمت من "إيللي" أن "جريتا" بقيت في الوطن ، تؤدي مهمتها في التغطية علينا ، تسافر إلى شتى المدن وتبعث من كل منها بكارت من الكروت البريدية التي تركتها لها "إيللي" ، وقالت "إيللني" ضاحكة:

- عندما يكتشفون الحقيقة سوف ينقضون علينا كالنسور الجارحة ... لكن حتى تحين تلك الساعة يجب أن نستمتع بكل لحظة ...
  - وماذا بشأن "جريتا" ؟ ألن يغضبوا عليها ؟ وقالت "إيللي" :

- سوف يغضبون عليها بلا شك . . ولكن " جريتا " لن تكترث لهم، فهي امرأة صلية .
  - ألن يحول ذلك دون حصولها على وظيفة أخرى ؟
  - ولماذا تحصل على وظيفة أخرى ؟ سوف تأتي لتعيش معنا. قلت لها بحزم :
  - -كلا. سألتني بقلق عما أعنيه، وأخبرتها بأني لا أريد أحدا معنا . وقالت :
- لن تقف "جريتا" حائلا بيننا . . وسوف تكون مفيدة للغاية . . في الحقيقة لا أعرف كيف أتصرف من دونها . . . إنها ترتب لي كل شيء . . . عبست وأنا أقول لها :
- لا أحب ذلك . . . . فضلا عن أننا نريد البيت الذي حلمنا به يا "إيللي" . . . . نريده لنا وحدنا . . .
- سوف يكون شاقًا على "جريتا" ألا تجد مكانا تعيش فيه . . . ولا تنس أنها مكثت معي أربع سنوات . . . وهي التي ساعدتني على الزواج .
  - لا أريد أن أراها بيننا طول الوقت !
  - ولكنها ليست كذلك يا " مايك " . . إنك لم ترها حتى الآن .
- ولكنني أريد أن نكون وحدنا يا "إيللي" ... طيبت "إيللي" خاطري برقة وقررنا الكف عن الحديث في هذا الموضوع مؤقتًا.... والتقينا في أثناء رحلاتنا بـ " سانتونكس " .... كان ذلك في "اليونان" .. كان يقضي فترة النقاهة في كوخ صغير لأحد الصيادين بالقرب من البحر ... هالتني حالته ... كان يبدو أسوأ بكثير مما كان عليه عندما رأيته آخر مرة منذ عام .. استقبلنا بحرارة وقال :
  - هكذا فعلتما ما تريدان . . وقالت " إيللي " :
- نعم . . والآن سوف تبني لنا البيت . قال إنه انتهى من رسم التخطيط واستجاب لاوامر " إيللي " وقالت "إيللي " :
  - لم تكن أوامر . . . كانت مجرد رجاء . . . .

أخبرته بأننا اشترينا الموقع ، وقال إن "إيللي" أرسلت له برقية تخبره بذلك، وبعثت له بعشرات الصور الفوتوغرافية للمكان ، وقالت "إيللي" :

- لا بد من أن ترى الموقع أولا . . . ربما لا يعجبك . وقال :

- إننى أحبه ...
- لا تستطيع أن تقول ذلك حتى تراه . . وقال " سانتونكس " ضاحكا :
- ولكنني رأيته يا صغيرتي، ركبت الطائرة منذ خمسة أيام والتقيت بواحد من محاميك . . . وقد بدأت عمليات تمهيد الأرض وهدم البيت القديم . . . . . وعندما تعودين إلى "إنجلترا" سوف تجدينني في انتظارك . عرض عليها الرسومات التي أعدها ، وسألتنى عما إذا كانت تروقنى ، وقلت لها :
  - نعم ... هذا ما كنت أحلم به .. إنه يتفق تماما مع أحلامي ... قال لي " سانتونكس " :
- اعتدت يا " مايك " أن تحدثني كثيرا عنه . . كنت رجلا تعشق بيتا لا ينتظر أن تمتلكه . . بيتا لن تراه ولن يوجد في الحقيقة . . وقالت "إيللي" بحماس :
  - ولكنه سوف يقام . . سوف يقام . . أليس كذلك؟ قال "سانتونكس" :
    - إذا شاء الله . . الأمر لا يتوقف على رغبتي . . سالته بارتياب :
      - ألا تشعر ببعض التحسن ؟
  - لن تتحسن حالتي أبداً ... استبعدي تلك الفكرة من رأسك تماما ....

قلت له إِن الأطباء كثيرا ما يخبرون المرضى بانهم سيموتون بعد أشهر، لكن الذي يحدث أن المريض يعيش خمسين عاما أخرى ، وقال " سانتونكس " :

- يعجبني تفاؤلك يا " مايك " ... ولكن مرضي ليس من هذا النوع .. إنهم يغيرون دمي في المستشفى بين الحين والحين ليمتد أجلي قليلا .. وفي كل مرة أزداد ضعفا ووهنا . قالت "إيللي" :
  - أنت شجاع جدًّا . . وقال " سانتونكس " :
- أوه .... كلا ... لست شجاعا .... عندما يكون الأمر مؤكدا لا يصبح أمام الإنسان سوى أن يبحث عن السلوى ...
  - في بناء البيوت ؟
- كلا . . . ليس الأمر كذلك . . . . توجد وسائل أخرى وقد تكون بالغة الغرابة
   في بعض الأحيان . قلت له :
  - إننى لا أفهمك ...

- كلا ... لن تفهمني يا " مايك "، ولا أعتقد أن " إيللي " تستطيع هي الأخرى أن تفهم .. يوجد شيئان يسيران جنبا إلى جنب ... الضعف والقوة .. ضعف اكتساب الحيوية وقوة بأس الطاقة ... ومن ثم لا أهمية لما تفعله بعد ذلك؛ لأنك ستموت على أية حال .. لهذا لا يهم ماذا تفعل الآن! لا شيء يعوقك ... لا شيء يدفعك إلى الوراء ... أستطيع أن أمشي في شوارع " أثينا" وأطلق النار على رجل أو على امرأة لا يعجبني وجهها .. فكر في ذلك.. قلت له:

- إن الشرطة ستعتقلك . قال :
- بالتأكيد، لكن ماذا باستطاعتهم أن يفعلوا ؟ يزهقون روحي ؟

هناك قوة أقوى من القانون الطبيعي سوف تقوم بهذه المهمة في أقصر وقت . . هكذا أصبح مَلِكًا في خلال الفترة المتبقية لي، أفعل فيها ما أشاء . . .

عندما تركناه بعد ذلك ونحن في طريق العودة إلى "أثينا" قالت لي " إيللي":

- إنه شخص غريب الاطوار . . لهذا فأنا أرتاع منه . . .
  - ـ ترتاعين من " رودلف سانتونكس " ؟ لماذا ؟
- لأنه ليس كالأشخاص الآخرين ... إحساسه بأنه سيموت قريبا يزيد من تعاليه وكبريائه .. سكتت "إيللي" برهة ثم أردفت تقول :
- تخيل أنه بني لنا بيتنا وذهبنا لنرى البيت ووجدناه يرحب بنا على الباب، ثم...
  - ثم ماذا يا "إيللي" ؟
  - ثم أغلق الباب وراءنا وضحى بنا . . ذبحنا ا
  - أنت تخيفينني يا "إيللي" بالأشياء التي تفكرين فيها . .
- مشكلتنا معايا " مايك " أننا لا نعيش في عالم الواقع .... نحلم بأشياء خيالية لا يمكن أن تحدث ...
  - لا تفكري في التضحية مقرونة بـ"أرض الغجر" . . .
  - واللعنة التي أطلقت على المكان ؟ صحت قائلا بانفعال :
  - انسي تلكُ اللعنة . . لا وجود لشيء كهذا . كان ذلك في " **اليونان**" .



## - 5 -

اعتقد أن ما حدث في اليوم التالي كان في أثناء وجودنا في "أثينا" عندما التقت " إيللي" فجاة ببعض المعارف في " الأكروبول " . . اندفعت سيدة في حوالي الخامسة والثلاثين من عمرها نحو "إيللي" قائلة :

- -" إيللي جوتمان " ؟ لم أكن لأتصور أن أقابلك هنا . . كيف حال " كورا " ؟ هل هي هنا أيضا ؟
- لا . . أعتقد أنها في " سالزبورج " . التفتت السيدة نحوي وقالت "إيللي" بهدوء :
  - اسمحي لي بان أقدم لك السيد " روجرز " . . . السيدة "بننجتون " .
- سألتها السيدة عن المدة التي ستقضيها في "أثينا"، وأجابت "إيللي" أنها مسافرة في الغد .. استأذنت السيدة " بننجتون " لتلحق بالمجموعة التي جاءت في رحلة معها . وقالت لي "إيللي" :
- هذا يسوِّي الأمور .... سألتها عما تعنيه وقالت إنها مضطرة الآن إلى كتابة خطاب لـ "كورا" أو العم "فرانك " وربما للعم " أندرو" ، وسألتها عمن يكون العم " أندرو " ؛ لأنني لم أسمع عنه قبل ذلك ، وقالت "إيللي" :
- -" أندرو لبنكوت " . . ليس عمي في الحقيقة . . إنه الوصي الرئيسي علي " . . وهو محام مشهور . سألتها عما ستقوله في خطابها . . قالت إنها ستخبرهم بانها تزوجت . . . فلا بد من أن تعرف زوجة أبيها والعم "فرانك" والعم "أندرو" . . . سألتها عن ردة الفعل الذي ستحدثه خطاباتها فقالت :
- ستكون صدمة وسوف يثورون . . أتوقع أن يطلبوا لقاءنا في "نيويورك" . . هل يروقك ذلك؟ نظرت إلى بقلق . . قلت :
  - لا .. لا يروقني ذلك أبداً ....
- من المحتمل إذن أن يأتوا إلى "لندن" . . أو بعضهم على الأقل . . . هل تفضل ذلك ؟
- لا . . . كل ما أريده أن أكون معك وأن نرى معا البيت الذي نحلم به يبني

- طوبة طوبة بمجرد أن يصل " سانتونكس " إلى هناك .
- على أية حال لن يستغرق الاجتماع مع الأسرة وقتا طويلا . . . . إما أن يطيروا
   إلينا أو نطير إليهم . . .
  - ظننت أنك قلت إن زوجة أبيك في " سالزبورج " ؟
- أوه . . قلت ما خطر على بالي لأنه سيبدو غريبا ألا أعرف مكانها . . . حسن . . . قلت ما نعجك ذلك حسن . . . . و ناتقي بهم جميعا . . أرجه ألا يزعجك ذلك
- حسن . . سوف نذهب إلى الوطن ونلتقي بهم جميعا . . أرجو ألا يزعجك ذلك كثيرا يا " مايك " .
  - تعنین أسرتك ؟
  - نعم . . . هل يزعجك أن يكونوا سخفاء معك ؟
- اعتقد أن هذا هو الثمن الذي ينبغي أن أدفعه لزواجي بك . . وسوف أتحمل ذلك . . وقالت "إيللي" مفكرة :
  - وهناك أمك. وقلت باستياء :
- هل تحاولين أن تجمعي بين زوجة أبيك بشرائها وأمي التي تحيا في الشارع الخلفي؟ ما الذي تتصورين أن تقوله كل منهما للأخرى ؟
- لو أن "كورا "كانت أمي فربما وجدنا الكثير من الحديث المشترك ... أرجو الا تكون متأثرا يا "مايك " بالفوارق الطبقية ... وقلت لها بمرارة :
- إنني لا أعرف الملابس المناسبة لكي أرتديها ولا أعرف الاسلوب المناسب للحديث . . ولا أعرف شيئا عن الفن والموسيقى . . طلبت منها في النهاية ألا تحاول الجمع بين أمي وأسرتها ، وقالت إنها تود مقابلة أمي عند رجوعنا إلى " إنجلتوا" ، وقلت بإصرار :
- كلا . . . نظرت إليَّ بارتياع ، وسألتني عما إذا لم أكن قد أخبرتها بزواجنا ، وقلت :
  - لم أخبرها بعد .. سألتني :
  - لماذا ؟ . لم أجب ، وقالت :
- الم يكن اقل شيء أن تخبرها وتأخذني إليها فور عودتنا إلى " إِنجلترا"؟ قلت مرة أخرى :

- كلا . . كانت لهجتي أخفُّ حدة في هذه المرة ، وسألتني ببطء:

- ألا تريد منى أن أقابلها ؟

كان من الواضح أنني لا أريد لهذا اللقاء أن يتم . وأخبرتها بأن هذا اللقاء سيؤدي إلى المشاكل؛ لأنني تزوجت دون استشارتها ، وهزت إيللي رأسها قائلة: - إن الناس لا يفكرون الآن بهذه الطريقة . ورجوتها أن تنسى هذا الموضوع . وعندما قالت إنها ترى ذلك تصرفا غير كريم قلت لها إنني أعرف أمي خيرا منها، وإنني سوف أخبرها على أية حال بأننى تزوجت .. فكرت في أنه أسهل لي أن أكتب لها من الخارج قبل عودتي . . وعندما رايت "إيللي" في المساء تكتب الخطابات للعم "أندرو" والعم "فرانك" وزوجة أبيها "كورافان ستوفيسانت"، كتبت بدوري خطابا مختصرا لأمي . . . أخبرتها بأنني تزوجت منذ ثلاثة أسابيع فتاة رائعة الجمال شديدة الرقة . . وأن الفتاة على درجة كبيرة من الثراء ، وأننا سنبنى بيتا رائعا ، وأننا في الوقت الحاضر نطوف بـ"أوربا" . . . وكانت نتائج مراسلاتنا مختلفة ... وصلني بعد أسبوع خطاب من أمي تعرب فيه عن سعادتها وتتمنى لي السعادة ... أما بالنسبة إلى "إيللي"، فقد حرك خطابها النار تحت الرماد، ووجدنا أنفسنا محاطين بمجموعة من الصحفيين يريدون أن يعرفوا أخبار زواجنا الرومانسي، ونشرت الصحف مقالات عن زواج وريشة " جوتمان ". ووصلت بعض الخطابات من محاميها ورجال البنوك . وتم الاتفاق على اجتماع رسمي . . التقينا بـ" سانتونكس" في موقع "أرض الغجر" وأطلعنا على الرسومات وناقشنا التفاصيل ثم ذهبنا إلى "لندن" لنقيم في الجناح الذي حجزناه في فندق "كلاريدج " . . ووجدنا في استقبالنا كوكبة من المستقبلين . . كان السيد " أندرو لبنكوت " أول من وصل . . كان شيخاً طويلا نحيلا وعرفت من لهجته أنه أمريكي . . . استقبل "إيللي" ببشاشة وسلم عليها بحرارة وقال :

- أنت تبدين في أحسن حال . . أراك مزدهرة . . .
- وكيف حال العم " أندرو " ؟ كيف أتيت ؟ هل ركبت الطائرة ؟
- لا ، أتيت بالباخرة " كوين ماري " . . أهذا زوجك ؟ قالت باسمة :
  - نعم . . هذا " مايك " . . . وقلت بارتباك وأنا أتظاهر بالهدوء :

- كيف حالك يا سيدي ؟ عرضت عليه أن يشرب شيئا ورفض بأدب ، ثم جلس و أخذ ينقل نظراته بيني وبين "إيللي" ، ثم قال :
- أنتم معشر الشباب تتسببون لنا في صدمات ... هل كان كل شيء رومانسيًّا؟ قالت "إيللي" :
  - أنا آسفة . . أنا في الواقع شديدة الأسف . وقال السيد "أندرو" بجفاف :
    - أحقًّا ؟ وقالت إنها رأت أن تلك أفضل وسيلة لإخطارهم . وقال :
- لا أشاركك في هذا الرأي يا عزيزتي ... قالت "إيللي" إن زواجنا أمر يخصنا وحدنا ، وقال السيد " أندرو " :
- ولكنك لجأت إلى سلسلة من أساليب الخداع وساعدتك على ذلك امرأة أخرى.
- تعني "جريتا"؟ إنها لم تفعل سوى ما طلبته منها . . . هل الجميع غاضبون عليها ؟
  - بالتأكيد . . . لقد كانت موضع ثقة الجميع . . . .
  - لقد بلغت سن الرشد وأستطيع أن أفعل ما يحلو لي . . .
- أنا أتحدث عن الفترة السابقة لبلوغك سن الرشد . . لقد بدأ الخداع في خلال تلك الفترة . وتدخلت في الحديث قائلا :
- يجب ألا تلقي اللوم على "إيللي" يا سيدي . . . لم أكن لأعرف أن كل أقاربها في وطن آخر ولم يكن من السهل الاتصال بهم . .

قال السيد "لبنكوت إن "جريتا" أرسلت بطاقات بريدية من بلاد مختلفة ، وإنها أدت مهمتها بدهاء ، وسألني عما إذا كنت قد التقيت بـ "جريتا"، فأخبرته بأنني لم أرها ، وأعرب عن دهشته؛ لأنه كان يعتقد أنها حضرت زواجنا . . وقال بعد لحظة صمت :

- أعتقد أنكما سوف تواجهان عاصفة من النقد من أسرة "إيللي" ... لقد حاولت تخفيف الموقف على قدر استطاعتي .. سالته باسمة عما إذا كان ذلك يعني أنه يقف في صفها ، فقال إنه كمحام لابد من أن يواجه الموقف على أساس أنه عملية قد تحت .. وقال إنه سمع أنها اشترت قطعة أرض تنوي أن تقيم عليها

## بيتا ... وسألها:

- هل تنوين الإقامة في هذا البلد ؟
- نعم . . هل لديك اعتراض على ذلك ؟ قالت ذلك بغضب وأخبرته بانها أصبحت بريطانية بزواجها بي وقال :
- من حق "فينيلا" أن تعيش في الوطن الذي تختاره .. لكن لا تنسي يا إيللي "أن البيت الذي في "ناسو" ملك لك .. قالت "إيللي "إنها كانت تظن أن "كورا" تمتلك ذلك البيت. وأكد لها السيد "أندرو" أن البيت ضمن أملاكها كوريثة لحقول البترول في الغرب .. لم أدرك ما إذا كان الرجل يريد بذلك أن يوقع بيني وبين "إيللي"، أم أنه يهدف إلى معرفة ما إذا كنت أجري وراء ثروتها وبذلك يضعني في حالة من القلق ...

قال المحامي بعد ذلك إنه أحضر معه مجموعة من الأوراق القانونية لتوقع "إيللي" عليها ، وأخبرته بأنها على استعداد لذلك في أي وقت، وقال إن لديه مهمة أخرى في "لندن" وإنه سوف يعود بعد عشرة أيام ...

رأيت ذلك وقتا طويلا . . وسالت نفسي : ٥ هل هذا الرجل صديق أم عدو ؟٥ .

انتبهت على صوت المحامي يطلب من "إيللي" أن تتركه على انفراد معي ، وقالت إنه يستطيع أن يتحدث إلينا . وقلت لـ "إيللي" في شيء من السخرية:

- يريد العم " أندرو " أن يختبرني . . وهذا من حقه ! دخلت معه إلى غرفة الاستقبال الصغيرة وقلت له :
- أطلق مدفعيتك، فأنا رهن إشارتك البتسم وأخبرني بأنه يحب أن يؤكد لي أنه صديق وليس عدوًا، وأنه على الرغم من إحساسه بأنني أحب "إيللي"، إلا أنه يحب أن يوجه نظري إلى أنها شديدة الحساسية سريعة التأثر، ثم أضاف:
- سوف أتحدث إليك بكل صراحة وأكشف أوراقي فوق المائدة . . لست الشاب الذي كنت أحب لـ " إيللي" أن تتزوجه، ولست من الطراز الذي كانت تتمناه أسرتها . . .
  - تعني شخصا أنيقا ثريًا ؟
- ليس ذلك تماما . . . فقد كان أبوها في شبابه عاملا واستطاع بكفاحه أن يصبح

من أصحاب الملايين.

- وما يدريك أنني لن أصبح من أغنى الرجال في "إنجلترا" ؟

- كل شيء جائز . . هل يبلغ طموحك هذا الحد ؟

- ليس مجرد الحصول على المال . . أريد أن أفعل شيئا .

- أعنى . . تردد قليلا وقال السيد "أندرو" :

- فلنقل إنك طموح . . هذا شيء طيب . . وقلت بحماس :

- إنني أبدأ من الصفر . . أنا لا شيء ولا أستطيع أن أدّعي غير ذلك . . .

- هذه صراحة محمودة وأنا أُقدر لك تلك الصراحة . . . والآن أحب أن أقول لك يا ما على الثروة يا أن أول لك يا ما يكل النا الحارس الوصي على الثروة التي تركها لها أبوها . . . ومن ثم أتحمل مسؤولية نحوها . . . لذلك أريد أن أعرف كل ما أستطيع معرفته عن الزوج الذي اختارته .

قلت له إنه يستطيع القيام بما يشاء من التحريات عني ، ولكنه أخبرني بأنه يريد أن يعرف مني كل شيء ... وبالتأكيد لم يعجبني ذلك ... وحدَّ ثته عن دراستي وبالغت بعض الشيء وإن كنت قد ذكرت له قدرا كبيرا من الحقيقة ولم أخجل للنك ... قلت له إن أبي كان سكيرا ولكن أمي طيبة وقد كدّت لكي تساعدني ضمي الدرسة ... لم أخف عنه نشاطي في مجال العمل وكيف أنني كنت أنتقل من ونظفة إلى أخرى ... استمع إلي مشجعا ، ووجه إلي بعض الاسئلة ... وقال على النبية :

لند سكت في حياتك أسلوب المغامرة يا سيد " روجوز " .... ليس هذا سبنا . . حد تني عن هذا البيت الذي ستبنيه مع "إيللي" .... أخبرته بانه يقع في مدبد: نسمى " ماركت شادويل " وقال إنه ذهب بالأمس ليرى المكان ، وشعرت بالقلق وأخبرته بانه سيكون بيتا رائعا وأن المهندس الذي يتولى البناء يُدعى "رودلف سانتونكس" ، وقال إنه مهندس مشهور وأنشا عدة مبان في "أمريكا" إلا أنه لسوء الحظ معتل الصحة ، وقلت إن المهندس يعتقد أنه سوف يموت ولكنني أرى أنه سوف يشفى . وقال إنني متفائل . ثم قال :

- لقد أجريت مشاورة مع السيد " كروفورد " وعندما سألته عمن يكون السيد

"كروفورد" قال إنه أحد الشركاء في مؤسسة قانونية بريطانية . وهو الذي قام بشراء "أرض الغجر" لحساب "إيللي" ، وإن الصفقة كانت موفَّقة لأن الشراء تم بثمن معقول ، وقلت له إن السبب في ذلك اللعنة التي انصبت على المكان . وقال السيد " أندرو " :

- معذرة يا " مايكل " ... ماذا قلت ؟ حدَّثته عن تحذير الغجرية والقصص التي راجت عن جريمة ارتكبت في ذلك المكان ، وكيف انتقلت ملكية المكان منذ وقوع الجريمة من شخص إلى آخر؛ لأنه لا أحد من المشترين مكث طويلا ، وسألني السيد " أندرو " :
- ألا تخشى أنت و "إيللي" من اللعنة ؟ قلت له إننا لا نؤمن بذلك الهراء، ومن حسن حظنا أننا حصلنا على المكان بثمن بخس . . وقال السيد "لبنكوت" :
- كل ما أرجوه ألا تسمع "إيللي" كثيرا من القصص التي تشيع في المكان عندما تنتقلان إلى البيت الجديد .....
- سوف أجنبها ذلك قدر استطاعتي . . ولا أعتقد أن أحدا سوف يقول لها أي شيء . . . . سأل السيد "أندرو" بعد برهة :
- سوف أتحدث في موضوع شائك بعض الشيء ... قلت منذ قليل إنك لم تلتق بـ "جريتا أندرسون" ...
  - نعم . . . لم ألتق بها قط . . . .
  - غريب . . . أمر بالغ الغرابة . . . ما الذي تعرفه عنها ؟
    - أعرف أنها كانت مع "إيللي" منذ بعض الوقت .
  - كانت مع "إيللي" منذ كانت في السابعة عشرة من عمرها ....

وكانت تشغل وظيفة ذات مسؤولية وتستوجب الإخلاص .... جاءت في البداية إلى "الولايات المتحدة"؛ لتعمل سكرتيرة ومرافقة لـ "إيللي" عندما كانت زوجة أبيها تسافر إلى الخارج وكان ذلك يتكرر كثيرا .. كانت تحمل خطابات توصية ممتازة بعضها سويدي والآخر ألماني ... وأصبحت "إيللي" مع مرور الوقت شديدة الارتباط بها .

- ألا يضايقك أن أقول لك هذا ؟

\_أ ... حسن .... لم يكن ذلك ليعنيني ... ولكنني كنت أشعر في بعض الأحيان بالضيق ...

-ألم تطلب منك أن تقابل " جريتا " ؟

-حسن ... من الصعب أن أشرح ذلك. لكن .. ربما اقترحتْ علي ذلك مرة أو مرتين .. ولكن كلاً منا كان مشغولاً بالآخر، ولكنني في الواقع لم أكن راغبًا في الالتقاء بـ "جريتا" .. لم أكن لأريد أن يشاركني في "إيللي" أحد .

سالني إذا لم تكن "إيللي" قد اقترحت علي أن تحضر "جريتا" زواجنا وقلت :

- بلى ... فعلت ذلك .. وسالني :

- ولكنك لم توافق على حضورها .. لماذا ؟

- لا أدري ... داخلني إحساس بأن تلك السيدة التي لم أرها قط توجه حياة "إيللي" وترتب كل شيء ... أحسست أن "إيللي" تعتمد عليها وتسمح لها بإدارة الدفة .. وأنها تستجيب لكل رغبة تقترحها "جريتا" ... أ ... أنا آسف يا سيد "لبنكوت" ... لم يكن ليجدر بي أن أقول لك هذا .. ولكنني غضبت وقلت إنني لاأريد حضورها؛ لأن الزفاف يخصنا وحدنا ولا أحب أن يشاركنا فيه أحد ... أعترف بأنني كنت حقيرا عندما رفضت حضور "جريتا" ... ولكنني كنت أريد "إيللي" لي وحدي .. قال إنني كنت عاقلا ، وسألته بدوري :

- أنت أيضا . . . ألا تحب " جريتا " ؟

لا تستطيع يا "مايكل" أن تستخدم هذا التعبير إذا لم تكن قد التقيت بعد
 ب"جريتا"، أعني أنك تستطيع أن تكون فكرة عن شخص عندما تسمع عنه الشيء الكثير.. تستطيع أن تسمي ذلك غيرة .. لكن لماذا لا تحب أنت "جريتا" ؟

- أنا أتمنى السعادة لـ "إيللي" . . لكنني لا أحب أن تقع تحت السيطرة الكاملة لـ "جريتا" . . . سالته عما إذا كانت "جريتا" سوف تتسبب في وقوع المشاكل بيني وبين زوجتي ، وقال إنه ليس من حقه أن يقول شيئا كهذا . . خيم الصمت برهة وكان هو البادئ بالحديث . . ولاحظت أنه يختار كلماته بعناية . . . سألني عما إذا كانت "إيللي" قد اقترحت أن تقيم " جريتا "معنا ، وقلت إنني سوف أعارض ذلك قدر ما أستطيع ، فنحن متزوجان حديثا وأريد أن يكون البيت خاصا بنا

- وحدنا ، وأعتقد أن "جريتا" ربما حضرت لتقضي معنا بعض الوقت وهذا شيء طبيعي ... وسألته بدوري عما إذا كان يعتقد أن "جريتا" ترغب في الحضور إلى "إنجلترا" والحياة مع "إيللي" وقال السيد " أندرو":
- لا أريد أن أثير مشاعرك ضدها . . وإن كان الموضوع يشغل بالي . . إنني أكره
   بعض تصرفاتها لكن لدي إحساس بأن " إيللي " سوف تُصر على حضورها لتعيش
   معكما . قلت له ببطء :
- لا اعتقد أن "إيللي" سوف تُصر على ذلك . . لكن . . ألا تستطيع " إيللي " أن تمنحها معاشا للتخلص منها ؟
- لا أظن . . "جريتا "لا تزال شابة وهي سيدة جميلة . . وهي شديدة الجاذبية أيضا . . . .
  - حسن . . ربما تزوجت . . . . لكن لماذا لم تتزوج من قبل ؟
- أعتقد أن بعضهم عرض عليها الزواج ولكنها لم تعثر على الرجل المناسب... لقد بلغت "إيللي" الآن سن الرشد وقد ساعدتها "جريتا" كثيرا وقد تكافئها "إيللي" على ذلك مكافأة طيبة .. قِلت بابتهاج :
  - حسن . . هذا يكون حلاً مريحًا .
- مرة أخرى أراك متفائلا . . دعنا نأمل أن توافق "جريتا" على قبول مثل هذه المنحة .
- ولماذا ترفضها ؟ تكون مجنونة لو رفضت المكافئة ... أتمنى أن أرى تأثير "جريتا" في "إيللي" يتوقف .. وأرجو أن تساعدني لنعجل بذلك . سوف أفعل بالتأكيد ..
- قال إنني ربما أغير رأيي عندما أرى "جريتا" ، وقلت له إنني مُصِرِّ على رأيي ، وقال :
- ــ شكرا لك يا " **مايكل**" لا ستماعك إليَّ في صبر . عرض عليَّ بعد ذلك قبول دعوة إلى العشاء أنا و " **إيللي**" مساء الثلاثاء قائلا :
- إِن "كورافان ستو فيسانت" و "فرانك بارثون" ربما كانا موجودين في "لندن". وقلت إنه لا مفر من مقابلتهما، وطلب مني أن أتحمل "كورا" ؛ لأنه يتوقع

أن تعاملني بحماقة ، وقال إِن حضور "روبن" غير متوقع بعد . . لم أكن لأعرف من يكون "روبن" هذا . . . ربما كان أحد الأقارب . . ناديت "إيللي" قائلا إِن الاستجواب قد انتهى ، وجاءت على عجل ونقلت بصرها بين " لبنكوت " وبيني ثم اتجهت نحوه وقبلته قائلة :

- عمى العزيز " أندرو " ... أرى أنك كنت لطيفا مع " مايكل " ...

- لو لم أكن لطيفا مع زوجك لما استعنت بي في المستقبل . . ومع هذا فأحتفظ لنفسي بحق إسداء النصح بين الحين والحين . . . . لا زلتما شابين صغيرين . . . والآن أود أن أتحدث إليك يا عزيزتي على انفراد . .

أرهفت أذني ؛ لأستمع إلى الحديث اعتقادا مني أن الرجل يلعب على الوجهين، ولكنني اكتشفت أنه يطلب من "إيللي" أن تمنح "جريتا" مكافأة ، وأن تعرض على زوجة أبيها دخلا سنويًّا يمكن أن تسحبه وقتما تشاء؛ حتى تضمن بذلك وقوفها في صفها ، ونادتني "إيللي" واشتركت معها في توديع العم "أفدرو" ، وسمعنا طرقة على الباب ودخل خادم يحمل برقية .. كانت برقية من "جريتا". إنها سوف تصل إلى "لندن" الليلة . . . والتفتت "إيللي" نحونا فرأت أربع عيون تنظر إليها في قلق .



- 6 -

خرجت في اليوم التالي للتسوق ووصلت إلى الفندق متأخرا عن الموعد الذي قدرته ، ورأيت "إيللي" جالسة في البهو تتحدث إلى سيدة شقراء . . لا شك في انها "جريتا" . . لست بارعا في وصف الأشخاص، ولكني سأحاول أن أعطي صورة لا جريتا" . . . لا شك في أنها كما قالت "إيللي" شديدة الجمال ، شديدة الجاذبين كما قال السيد " لبنكوت " . . . سيدة جذابة تستلفت أنظار الرجال . . . تبدو أشبه بالسويديات أو الألمانيات . . . عيناها زرقاوان لامعتان . . . سيدة لافتة للنظر بحق !

اقتربت منهما بخطى مترددة . . لست من الأشخاص الذين يجيدون التمثيل . .

## قالت "إيللي":

- أخيرا يا " مايك " .. هذه "جريتا" .. وقلت :
- أنا سعيد جدًّا لمقابلتك في النهاية يا " جريتا " . . وقالت " إيللي " بسعادة :
- كما تعرف جيدا يا "مايك" .. لولا "جريتا" لما كان باستطاعتنا أن نتزوج.... وقلت في شيء من الفتور :
  - ومع هذا فقد استطعنا أن ندبر بانفسنا الشيء الكثير... قالت "إيللي":
- إنني لا أتخيل ما كان سيحدث من جانب الأسرة لو لم تقم "جريتا" بدورها. وسألتها عن موقف الأسرة عندما عرفت الأمر ، وقالت "جريتا" إنها لم تشا أن تكتب لها؛ حتى لا تفسد عليها شهر العسل ، قالت إنهم وجهوا إليها شتى الإهانات واتهموها بخيانة الأمانة ، ولكنها عرفت كيف تواجههم . وسألتها "إيللي" عما تفعله الآن، وقالت " جريتا " إنها تلقت عرضا للعمل كسكرتيرة في "لندن" ، وسألتها " إيللي " عما إذا كانت سعيدة ، وقالت :
  - كيف لا أكون سعيدة وقد تلقيت منك ذلك الشيك الرائع . . . ؟

كانت لغتها الإنجليزية سليمة تماما ، غير مشوبة بلكنة أجنبية . قالت إنها اشترت أشياء كثيرة ، قالت "إيللي" إننا بدورنا اشترينا أشياء كثيرة في خلال رحلتنا . . . حقًا . . صرفنا بغير حساب . . واشترينا لوحات من "إيطاليا" و "باريس" . . دفعنا أرقاما كانت تبدو من وجهة نظري خرافية . . لقد تفتحت أمامي آفاق عالم جديد لم أكن لأحلم به . قالت "جويتا" :

- أراكما تبدوان في غاية السعادة .... وردت عليها "إيللي" قائلة :
- أنت لم تري بيتناً بعد . . سيكون رائعا . . سوف يكون الشيء نفسه الذي حلمنا به . . أليس كذلك يا " هايك " ؟ قالت "جريتا" :
- لقد رأيته . . استأجرت سيارة بمجرد وصولي إلى "انجلترا" وذهبت لأراه . وعندما سألتها "إيللي" عن رأيها فيه قالت :
- حسنًا .. أحسَّت "إيللي" بصدمة شديدة ولكنني لم أشاركها في ذلك ..
   أدركت أن "جريتا" تمزح ... انفجرت "جريتا" ضاحكة وقالت :
- كان يجب أن تريا وجهيكما . . أنت بصفة خاصة يا "إيللي" . . . إنه بيت

رائع . . هذا المهندس عبقري . . لقد التقيت به هناك . . شخصية فريدة ولكنه مخيف . . سألتها كيف تراه مخيفا، وقالت :

- لا أدري . . كأنما تنفذ نظراته إلى أعماق النفس . . وهو يبدو معتل الصحة . . وسألتني عما إذا كان مصابا بالسل . وقلت لها إنه ليس السل وإنما أعتقد أنه مرض يتعلق بالدم . .

سألت " جريتا " عن الموعد الذي ينتهي فيه بناء البيت ، وقالت "إيللي" إنه سيتم في القريب العاجل ، وقالت "جريتا" :

ولكنني كنت أعرف معنى وجود المال بوفرة في يد الغني . . إنه يستطيع أن يشتري به أفضل الأشياء . . لا يقع بصره على شيء يعجبه ويقول : « لا أستطيع أن أقتني هذا الشيء . . . . ٥ . كنا نستعرض لوحة فرنسية من الفن التأثيري لفنان اسمه "سيزان " . . كان على أن أحفظ هذا الاسم جيدا . . كان ثمن اللوحة خرافيًّا . . ولكن "إيللي" فضلت عليها لوحة صغيرة لمنظر طبيعي لم يتجاوز ثمنها ستة جنيهات . . وكانت فرحتها بها لا تقل عن إعجابها بلوحة " سيزان " . . وفي مرة أخرى ونحن في "باريس" طلبت منى شراء رغيف من الخبز وقطعة من الجبن المغلف وتمتعت بتلك الوجبة أكثر من الوجبة التي تناولناها في الليلة السابقة في أحد المطاعم الكبيرة ودفعنا فيها عشرين جنيها .. كان الشيء الحرج الآن أن زواجي بـ إيللي" لم يكن مجرد لعب ولهو . . وإنما كان عليُّ أن أتعلم أشياء كثيرة . . كيف أتعامل في المطاعم الراقية وكيف أدفع البقشيش المناسب ... وأن أتذكر أسماء الأطعمة والمشروبات ... وكان علىَّ أن أتعلم تلك الأشياء بالملاحظة .. لم يكن باستطاعتي أن أسال "إيللي" . كذلك بالنسبة إلى الملابس . كانت "إيللي" تعاونني في الاختيار؛ لأنها تفهم ذلك خيرا مني . . كنت أحسُّ بالتأكيد أن مظهري لم يتحسن كثيرا ، وأن تصرفاتي لم تبلغ الحد المناسب . . ولكنني لم أكترث لذلك . . سرعان ما ينتهي بناء البيت وننتقل لنعيش فيه بعيدا عن كل الناس وسوف تكون لنا مملكتنا الخاصة، ثم جلست في مواجهة "جريتا"وأنا

أتساءل: «ترى، كيف نفكر في بيتنا ؟ على أية حال إنه الشيء الذي تمنيته .. سوف يكون الشاطئ أمام البيت ملكا خاصًّا لنا ... كنت أريد .. أريد » كنت أشعر بالأحاسيس التي تجيش في أعماق نفسي .. كنت أتمنى زوجة راثعة وبيتا جميلا ليس لاحد مثله .. كنت أريد لبيتي الرائع أن يمتلئ بالأشياء الجميلة .. وأن تكون كل تلك الأشياء ملكا لى .. قالت "إيللي" :

- إنه يفكر في بيتنا . . نظرت إليها بمحبة . . سالتني :
- " مايك " .. هل تحب "جريتا"؟ ألا تحبها ؟ وقلت باستسلام :
  - أحبها بالتأكيد .
- لم أكن لأتحمل أن تقول إنك لا تشعر بالميل نحوها ... قلت معترضا :
  - ما الذي يجعلك تفكرين في ذلك ؟
- لست متأكدة تماما . . إنني أفكر في الطريقة التي تتجنب بها النظر إليها حتى وأنت توجه إليها الحديث . . . . .
  - حسنًا . . . أعتقد أن ذلك بسبب . . . لأنني أشعر ببعض العصبية .
    - من " جريتا "؟
    - نعم . . . إنها توحى إلى بأفكار مخيفة . . .
- ضحكت "إيللي" وضحكت أنا أيضا ، وقلت إنني تعودت رؤيتها ، وإنني أر ها على درجة عالية من الكفاءة ولكنني أشعر إزاءها بالتضاؤل ، وقالت بارتياع :
- \_" هايك" .... يجب أن تصبحاً صديقين، إنها تحبك كثيرا ... لقد صارحنني بذلك ....قلت :
  - -كان لابد لها من أن تقول لك ذلك .
- أوه ... كلا .. إنها قليلة الكلام ولعلك لاحظت ذلك بنفسك وهي تتناول الغداء معنا .. إنها شديدة الصراحة وتقول ما يرضيها دون مواربة .
- حقا . . . كانت "جريتا " كذلك، وقد قالت في أثناء الغداء موجهة حديثها إليَّ بدرجة أكبر من "إيللي" :
- لعلك تعجب للطريقة التي ساعدت بها "إيللي" ... كانت ثائرة على الأوضاع المفروضة عليها أن التمرد ... اقترحت عليها أن

تفكر في شراء أملاك في "إنجلترا" وعندما بلغت سن الرشد قلت لها إنها تستطيع أن تشتري لنفسها ما يروق لها وتقول وداعا للكل في "نيويورك" . . وقالت "إيللي" :

\_ لَ " جريتا " في بعض الأحيان أفكار رائعة ... أفكار لا يمكن أن تخطر ببالي أبداً..

تذكرت الكلمات التي قالها السيد "لبنكوت"... قال إن "إيللي" واقعة تحت تاثير قوي لـ" جريتا"... كانت "إيللي" تريد التمرد على عائلتها. وضربت "جريتا" على هذا الوتر.. كانت "جريتا" في علاقتها مع "إيللي" تشبه أمي... الطريقة نفسها التي ترمقني بها أمي وفي نظراتها الخوف والقلق.. عندما تذكرت السيد "لبنكوت" قلت لـ"إيللي" إنني دهشت؛ لأن الرجل كان واقعيًّا في تقبله لزواجنا ، وقالت "جريتا":

- السيد "لبنكوت" . . إنه ثعلب هرم . وقالت لها "إيللي" :
- أنت تقولين ذلك دائما يا "جريتا" . . . . ولكنني أعتقد أنه صديق عزيز ومستقيم للغاية . وقالت "جريتا" :
- حسنًا . . فكُري كما تشائين . . أما أنا فلا أثق به بالمرة . . . قالت " إيللي" بدهشة :
  - \_ لا تثقين به ؟ هزت "جريتا" رأسها قائلة:
- أعرف أنه دعامة من دعائم الاحترام والأمانة . . إنه يتمتع بكل المزايا التي يتمتع بها الوصى والمحامى . . . ضحكت "إيللي" وقالت :
- هل تقصدين أنه اختلس ثروتي ؟ لا تكوني حمقاء يا "جريتا" . . . هناك عشرات المحاسبين ورجال البنوك الذين يدققون في مراجعة الحسابات . قالت "جريتا" :
- ومع هذا .. فهذا هو الطراز الذي يبتز الأموال .. وعندما تقع الواقعة يقول الإنسان: « لقد كان آخر رجل في العالم أتصور أن يفعل ذلك». قالت "إيللي" إنها تصدق ذلك بالنسبة إلى العم "فرانك" ولا يدهشها أن يخون الأمانة فقد كانت له سوابق، وقالت "جريتا" :

- مظهره يوحي بالغش والخداع . . ولكنني لا أعتقد أبدًا أنه سيكون في وضع يجعل منه لصًّا كبيرا . سألت "إيللم" :
  - أهو شقيق أمك ؟ قالت :
- إنه زوج عمتي . . تركته عمتي وتزوجت رجلا آخر وماتت منذ ستة أو سبعة أعوام . . وظل العم "فرانك" مرتبطا بالعائلة . تطوعت "جريتا" بتوضيح الأمر قائلة :
- هناك ثلاث ديدان تحوم حول الأسرة . . الأعمام الحقيقيون لـ " إيللي" قُتلوا: واحد في "كوريا" ، والآخر لقي مصرعه في حادث سيارة . . . لهذا لم يتبق لها من أقاربها سوى زوجة أب فاسدة . . والعم "فرانك" الذي يحوم حول بيت العائلة . . وابن العم "روبن" . . و "أندرو لبنكوت" و "ستانفورد لويد" . سالت بدهشة :
  - من يكون "ستانفورد لويد" ؟ قالت "جريتا":
- واحد آخر من الأوصياء . . أليس كذلك يا" إيللي" ؟ هو الذي يقوم باستثمار المال وهي ليست بالمهمة الصعبة . . فالمال الكثير لدى واحدة مثل "إيللي" ياتي بالأرباح الوفيرة دون أدنى جهد . . . هذه هي المجموعة التي تحيط بـ" إيللي" . . . وليس لدي شك في أنك سوف تضطر إلى مقابلاتهم في القريب العاجل . . سوف ياتون إلى هنا ليلقوا نظرة إليك . . . . مقالت وأنا أنظر إلى "إيللي" . . . وقالت لي منتهى الرقة :
  - لا تحمل همًّا يا " هايك " ... سوف يعودون من حيث أتوا ....



وصلوا ولكن أحدا منهم لم يمكث طويلا ... ليس في الزيارة الأولى .. جاءوا ليلقوا نظرة إليّ ، وكان من الصعب عليّ أن أفهمهم؛ لأنهم كلهم أمريكيون ... لم يكونوا من الطراز الذي أعرف .. كان بعضهم مرحا للغاية مثل العم "فوافك" ... مثلما قالت " جويتا"، لم أكن لاستطيع بحال أن أثق به .. عرفت أمثاله في "إنجلتوا" .. كان ضخما ميالا إلى النساء . اقترض مني نقودا مرة أو مرتين .. كانت مبالغ قليلة تكفي مصاريفه لمدة يوم أو يومين .. أعتقد أنه كان يختبرني ليرى ما إذا كان يسهل عليه الاقتراض مني .. أما "كورا" – زوجة أب "إيللي" – فقد اجتذبت انتباهي .. كانت في حوالي الأربعين من عمرها ... تصبغ شعرها بطريقة مقززة .. وكانت تعامل "إيللي" بمنتهى الرقة والعذوبة .. سمعتها تقول لها : انسي الخطابات التي كتبتها لك يا "إيللي" .. يجب أن تعترفي بأنها كانت صدمة شديدة لي ... زواجك بهذه الطريقة .. في السر .. ولكنني أعرف أن "جويتا" هي التي دبرت ذلك .. وقالت لها "إيللي" :

ـ لا تلقي اللوم على "جريتا" . . . لم أقصد تكديركم بحال من الأحوال . . كل ما في الأمر أنني ظننت . .

- لا بأس يا عزيزتي "إيللي" ... أصيب رجال الأعمال بالوجوم ... "ستانفورد لويد " و " أندرو لبنكوت " اعتقدا أن الجميع سوف يوجهون إليهما اللوم؛ لأنهما لم يحيطاك بالرعاية الكافية ... فضلا على أنهما لم يعرفا شيئا عن "مايك" .. لم يتوقعا أن يكون شخصية جذابة ... أنا نفسي لم أتوقع ذلك . رمقتني بابتسامة عذبة مزيفة .. ولكنني كنت واثقا بأنها تكرهني أشد الكراهية ... عاد "أندرو لبنكوت" إلى "أمريكا" ولا شك في أنه حـذرها ..كانت "إيللي" تبيع بعض ممتلكاتها في "أمريكا"؛ لأنها قررت البقاء في "إنجلترا" ، ولكنها أزمعت إعطاء "كورا" مبلغا من المال لتعيش في المكان الذي يروق لها . لم يتحدث أحد عن زوج "كورا" .... واستنتجت أنه سافر إلى مكان ما من العالم ولم يكن وحـده بالتأكيد ... وتوقعت حدوث طلاق آخر وعدم حصول "كورا" على نفقة من وراء

ذلك.. كانت امرأة مسرفة وتحتاج إلى المعونة التي قدمتها لها "إيللي" ولاشك في أن "لبنكوت" أفهمها أن "إيللي" سوف تقطع هذه المعونة إذا وجهت أي نقد إلى زوجها...

لم يأت ابن العم "روبن" . . واكتفى بإرسال خطاب لطيف إلى "إيللي" متمنيا لها السعادة ولكنه أعرب عن شكوكه في قناعة "إيللي" بالحياة في "إنجلترا" وقال إن العم " روبن" سوف يرحب بعودتها إلى "الولايات المتحدة" . . . سالت "إيللي" :

- هل أنت مغرمة بأي واحد منهم أم أنه ليس من حقي أن أوجه إليك هذا السؤال ؟ فكرت قليلا قبل أن تقول :

- لا ... لست مغرمة بأحد منهم .. ربما بدا ذلك غريبا ولكنهم في واقع الأمر ليسوا أقارب دم .... أحببت أبي وأعتقد أنه كان رجلا ضعيفا خيب آمال جدي بسبب عدم توفيقه في حياة رجال الأعمال .... كان يحب الذهاب إلى "فلوريدا" وصيد الأسماك .. تزوج بعد ذلك " كورا" ولم أكترث لها قط كما لم تكترث لي.. أما أمي فأنا لا أذكرها بالتأكيد ... أحببت العم "هنري" والعم "جو"؛ لأنهما كانا أكثر مرحا من أبي .. كان جدي رجلا مريضا وكانت صدمة شديدة له عندما فقد أولاده الثلاثة ... لم يكن جدي ليحب "كورا" ولم يكن معنيًا ببقية الأقارب البعيدين .. العم "روبن" على سبيل المثال ... لهذا اتخذ الإجراءات اللازمة لوضع ثروته تحت الوصاية وذهب معظمها إلى المتاحف والمستشفيات ولكنه ترك لـ "كورا" ولزوج ابنته العم "فرانك" مبالغ معقولة ... وسالت " إيللي" :

- ولكنه ترك معظم الثروة لك ؟

- نعم . . وقد سبب له ذلك بعض القلق ومن ثم فعل كل ما يستطيعه لأكون تحت رعاية شديدة . . . بواسطة العم "أندرو" والسيد" ستانفورد لويد" . . .

- المحامي ورجل البنوك ؟

- نعم ... أعتقد أنه فكر في أنني لا أستطيع إدارة ثروتي بطريقة جيدة .. والشيء الغريب أنه سمح لي بالتصرف فيها عند بلوغي سن الرشد .. لم يشترط أن أتسلمها عند بلوغي سن الخامسة والعشرين كما يفعل الكثيرون ..

أعتقد أنه فعل ذلك لأنني فتاة . قلت لها مفكرا :

- لا أعتقد أنه كان سيحبني لو عرفني .
- \_ نعم، بصراحة أعتقد أنه كان سيصدم ... قلت بإشفاق :
  - أيتها المسكينة " إيللي" ا
    - لاذا تقول ذلك ؟
  - قلت لك ذلك من قبل . . الا تذكرين ؟
- نعم . . قلت : الفتاة الغنية الصغيرة المسكينة . . . قلت لها في تردد :
- وقتها لم أقصد هذا المعنى . . لم أقصد أنك مسكينة لأنك غنية . . أنت محاطة بأناس كثيرين . . وكثيرون يطلبون أشياء منك ولكن أمرك لا يعنيهم . . . . أليس هذا صحيحا ؟ قالت " إيللي" بارتياب :
- أعتقد أن العم "أندرو" يهتم بي .... كان لطيفا متعاطفا معي دائما .. أما الآخرون .. فلا .. أنت على حق تماما يا " مايك" .. كانوا يطلبون أشياء فحسب....
  - \_ هل يأتون القتراض المال ومساعدتهم في الأزمات ؟ قالت " إيللي" بهدوء :
- هذا الأمر طبيعي . . ولكنني انتهيت الآن منهم جميعا . . لقد جئت لأعبش في "إنجلتوا" . . ولن أراهم بعد ذلك كثيرا . . .

كانت مخطئة في ذلك ولكنها لم تكن قد أدركت هذه الحقيقة بعد ... جاء "ستانفورد لويد" بعد ذلك يحمل مجموعة كبيرة من الوثائق والأوراق لتوقع "إيللي" عليها ..

وتحدث إليها عن الاستثمارات والسندات والممتلكات التي تخصها . . كانت كل تلك الامور كالألغاز بالنسبة إلي ، لم أكن لأستطيع نصحها أو الإشارة عليها برأي . وما كنت لاستطيع منع "ستانفورد" من غشها لو أنه حاول ذلك . . قلت لها بعد الصرافه :

- حسنًا . . هذا آخر واحد من المجموعة . . . . .
  - أنت لم تهتم بأي واحد آخر منهم ....
- أعتقد أن زوجة أبيك كلبة ذات وجهين . . آسف يا "إيللي" ، فربما لم يك

- ليحق لى أن أقول ذلك .
- ولم لا ؟ لا أعتقد أن الصواب جانبك في هذا الرأي .
  - لاشك في أنك كنت وحيدة يا "إيللي".
- نعم ... كنت وحيدة ... عرفت بعض الفتيات في مثل سني ... ذهبت إلى مدرسة راقية ، ولكنني لم أشعر بالحرية قط .. لو تعرفت إلى صديقة فسرعان ما يفرقون بيننا ويفرضون علي أخرى بدلا منها ، لو تصادف وعرفت صديقا فإنهم يحولون بيننا . ولم أتعرف في الواقع إلى إنسان أهتم به حتى جاءت "جريتا" وأصبح كل شيء مختلفا .. رأيت لأول مرة إنسانا يهتم بي حقا .. وكان ذلك شيئا رائعا. قلت وأنا أدير وجهى تجاه النافذة :
  - أريد ....
  - ما الذي تريد ؟
- أوه . . لا أدري . . ربما كنت أحب الا تكوني معتمدة تماما على "جريتا" . . . إنه أمر سيئ أن يعتمد الإنسان كلية على أي شخص . سالتني بقلق :
  - ألا تحبها يا " مايك " ؟ قلت محتجًا:
- أحبها ... أحبها حقًا .... لكن يجب أن تدركي يا "إيللي" أنها امرأة غريبة بالنسبة إلي " .. كما أنني لم أفهم من قبل مدى ارتباطكما ببعضِ.
- لا تكن غيورا يا مايك أن إنها الإنسان الوحيد الذي كان طيبًا معي . . الوحيدة التي الهتمت بي قبل أن أقابلك .
  - ولكننا تقابلنا وتزوجنا .... وسوف نعيش منذ الآن معا في سعادة ....

إنني أحاول قدر المستطاع أن أرسم صورة واضحة للأشخاص الذين دخلوا حياتنا أو بتعبير آخر الذين دخلوا حياتي؛ لأن "إيللي" كانت تعرفهم قبل ذلك .. وكانت غلطتنا أننا تصورنا أنهم سيخرجون من حياة "إيللي" ولكنهم لم يفعلوا ... ولم يكن في نيتهم أن يفعلوا ... على أية حال لم نكن قد أدركنا تلك الحقيقة حينئذ ..

بدأ الجانب الإنجليزي من حياتنا يظهر . . انتهى بناء بيتنا . . تلقينا برقية من "سانتونكس" طالبا منا الحضور في الغد . . . ركبنا السيارة ووصلنا مع غروب

الشمس ، وكان "سانتونكس" في انتظارنا أمام الباب . . عندما وقع بصري على البيت شعرت بشيء يقفز داخلي ويخترق جلدي ! إنه بيتي وقد حصلت عليه أخيرا! ضممت "إيللي" إلى صدري بعنف وقال "سانتونكس" :

- هل أعجبك ؟ قلت بابتهاج:
  - إنه قمة . . . قال :
- نعم .. إنه أحسن بيت أقمته .. لقد كلفكم كثيرا ولكنه يستحق كل بنس أنفق عليه ، لقد تجاوزت الميزانية .. احمل زوجتك يا " مايك " لتجتاز العتبة .. هذا ما يفعله العروسان وهما يدخلان بيتهما الجديد ... احمر وجهي خجلا ولكنني حملت " إيللي" .... كانت خفيفة الوزن للغاية واجتزت العتبة وتعثرت قدماي وكدت أقع ، ورأيت وجه " سانتونكس " عابسا ، وقال :
- -- كن طيبا معها يا" مايك" ...اعتن بها، لا تسمح لأي مكروه يقع لها .. إنها لا تستطيع العناية بنفسها وإن كانت تعتقد أنها تستطيع .... وسألت "إيللي":
  - ولماذا يقع لي مكروه ؟ قال "سانتونكس":
- لأنه عالم شرير مملوء بالأشرار . . ويوجد حولك يا صغيرتي بعض الأشرار . . لقد رأيت واحدا أو اثنين منهم . . رأيتهم هنا . . إنهم يجوسون حول المكان كالفئران . . . قالت إيللي " :
  - لن يضايقونا . . لقد عادوا جميعا إلى "أمريكا" . وقال "سانتونكس" :
- ولكنك لا تعرفين أن الرحلة بالطائرة لا تزيد على بضع ساعات . . وضع يديه على كتفيها النحيلتين . . . كان يبدو مريضا بشكل مفزع، وقال :
- لو كان الامر بيدي لوقفت بجانبك لارعاك . . لم يبق من العمر سوى القليل . . وعليك أن تدافعي عن نفسك بنفسك .
- انس تحذير الغجرية يا " سانتونكس " وتعال معنا؛ لتطلعنا على كل ركن من لبيت ....

طفنا بالبيت . . كانت بعض الغرف لا تزال خالية ، لكن أغلب الأشياء التي اشتريناها من أثاث ولوحات وستائر كانت موجودة . . . قالت "إيللي" إننا لم نطلق بعد اسما على البيت ، واقترحت تسميته بـ" القلاع" وتساءلت عما إذا كنا نطلق

عليه الاسم الشائع : "أر**ض الغج**ر" ، ورفضت ذلك بحزم ولكن "سانتونكس" قال :

- إِنَّ الْأُسُمُ سُوفَ يَظْلُ مُلْتُصَفًّا بِهُ ..

جلسنا بعد ذلك في الشرفة نتأمل الشمس الغاربة ونفكر في اسم للبيت حتى هبط الظلام ودخلنا وأسدلنا الستائر على النوافذ . . كنا قد أحضرنا معنا بعض الماكولات في انتظار وصول مجموعة الخدم التي ستصل في الغد ، وقالت "إيللي" :

- ربما كرهوا المكان لعزلته وأصروا على الذهاب . وقال " سانتونكس " :

- سوف تضطرون في هذه الحالة إلى مضاعفة أجورهم؛ لكي يقبلوا البقاء . وقالت " إيللي " ضاحكة :

- هل تعتقد أن كل إنسان يمكن شراؤه بالمال؟ جلسنا حول المائدة ناكل في سعادة وابتهاج ... حتى "سانتونكس" كان يبدو قويًّا نشيطا .. وحدث بعد ذلك ما حدث بصورة مفاجئة .. اخترقت قطعة من الحجر زجاج النافذة وسقطت فوق المائدة وحطمت كذلك كأسا وتناثرت قطع من الزجاج المحطم وخدشت خد "إيللي" .. أذهلتنا المفاجأة لحظة، ثم قفزت مندفعا نحو النافذة وفتحتها وذهبت إلى الشرفة .. لم أر أحدا .. عدت إلى الحجرة وأخذت أجفف جرح "إيللي" بمنشفة من الورق وأنا أطمئنها إلى أن الجرح سطحي ، وقالت "إيللي" :
  - لماذا يفعل أحدهم ذلك ؟ وقلت لها :
- أولاد . . أنت تعرفين لعب الصبية . . . أعتقد أننا محظوظون؛ لأنهم اكتفوا بإلقاء حجر ولم يستخدموا بندقية رش .
  - لكن . . لماذا يفعلون ذلك ؟ لماذا ؟ قلت لها :
  - لا أعرف . . مجرد لعب . وقفت "إيللي" فجاة وقالت :
    - أنا خائفة . . أنا خائفة . وقلت لها :
- سوف نبحث الأمر غدا ... نحن لا نعرف الكثير عن الجيران المحيطين بنا . سالت " إيللي" بقلق :
  - هل السبب أننا أغنياء وهم فقراء ؟ قال " سانتونكس " ببطء :

- كلا . . لا أظن ذلك . وقالت " إيللي " :
- السبب أنهم يكرهوننا . . يكرهون "مايك" ويكرهونني . . لكن لماذا ؟ ألاننا سعداء ؟ هز " سانتونكس " رأسه ، وقالت " إيللي " :
- إِن أي ساكن لـ" أرض الغجر" سوف يقابل بالكراهية، وإنهم ربما نجحوا في إيذائنا في المرة القادمة . . . صببت لها كأسا من الشراب وطلبت منها أن تتجرعه وتنسى ما حدث . ولكنها نظرت إلى بصلابة قائلة :
- يحاول بمشهم إبعادنا عن المكان . . . عن البيت الذي بنيناه وأحببناه . . وقلت لها :
- إننا لن نسمح لأحد بذلك . وإنني سوف أسهر على حمايتها . . التفتت نحو "سانتونكس" وسألته عما إذا كان قد التقى بأحد في فترة البناء وعما إذا كان بعضهم قد أخبره بشيء ، فقال "سانتونكس":
  - ربما تخيل الإنسان بعض الأشياء .
  - إذن، فقد وقعت بالفعل بعض الحوداث ؟
- تقع دائما بعض الحوادث في أثناء بناء البيوت ... ولكنها ليست بالأحداث الخطيرة .. يسقط عامل من فوق السلم ... أو يقع ثقل على قدمه .
  - -لا شيء أكثر من ذلك ؟ لا شيء عن قصد ؟ قال " سانتونكس" :
    - كلا . . أقسم لك على ذلك . التفتت " إيللي " نحوي قائلة :
  - هل تذكر تلك الغجرية يا "مايك" ؟ لقد حذرتنا من الجيء إلى هنا . . .
    - إنها امرأة مجنونة .... ليست سليمة العقل . قالت " إيللي " :
- لقد بنينا منزلنا فوق "أرض الغجر" . . فعلنا ما حذرتنا منه . . . ضربت "إيللي" الأرض بقدميها وهي تقول :
  - لن أسمح لهم بإبعادنا .. سوف نكون سعداء هنا ... وقلت لها مطمئنا :
  - لن يبعدنا أحد عن هذا المكان .... قلنا ذلك كأنما نتحدى الخرافات ....



هكذا بدأت حياتنا في "أرض الغجر" . . . لم نعثر على اسم آخر للبيت وقالت "يللي" :

- سوف نسميه "أرض الغجر" ... كنوع من التحدي .. إنه ملكنا وليذهب تحذير الغجرية إلى الجحيم ... عادت " إيللي " لمرحها مرة أخرى في اليوم التالي وأعددنا أنفسنا للاستقرار والتعرف إلى الجيران والوسط الحيط بنا ...

مشيت مع " إيللي" إلى الكوخ الذي تعيش فيه الغجرية وتمنيت أن نراها وهي مشغولة بفلاحة حديقتها حتى تراها "إيللي" امرأة عادية ... ولكننا لم نجدها .. كان باب الكوخ مغلقا وسألت الجيران عما إذا كانت الغجرية ماتت ، وقالت جارتها :

- ربما رحلت . . إنها ترحل بين الحين والحين . . أنت تعرف طباع الغجر . . هل أنتما أصحاب البيت الذي أنشئ حديثا ؟ قلت :
  - نعم، انتقلنا إليه مساء الأمس . وقالت السيدة :
- بيت رائع . . ذهبنا جميعا لنراه في أثناء البناء . . اختلف شكل المكان بعد بناء المنزل مكان تلك الأشجار الكثيبة . التفتت السيدة نحو " إيللي" وسالتها عما إذا كانت أمريكية . وقالت " إيللي " :
- نعم . . أو بمعنى أصح كنت أمـريكيـة؛ لأنني إنجليـزية الآن بحكـم زواجي بإنجليزي . .
  - وهل قررت الاستقرار هنا ؟
    - هذا ما أرجوه ....
- أنت تعرفين أن المكان منعزل ولا يحب الناس الحياة في الاماكن المنعزلة.
   وقالت "إيللي":
  - \_ تعنين "أرض ال**غج**ر" ؟
- نعم، أراك تعرفين الاسم الشائع . . . . قالت " إيللي " إنها سوف تحافظ على الاسم حتى تضمن وصول الخطابات ، وعندما قلت إنني أفضل ألا تصلنا رسائل

- أبدًا . . . قالت :
- ولكنني أريد أن أسمع أخبار " جريتا " . وقلت باستياء :
- دعك من " جريتا " . . هيا بنا نستكشف المكان . . . ذهبنا إلى "كنجستون بيشوب " ووجدناها قرية لطيفة والناس عاديون والمحال لطيفة ولكن مجموعة الخدم التي استخدمناها لم تحب المكان ومن ثم قررنا استئجار سيارات تنقلهم في أيام إجازاتهم إلى أقرب مدينة على الشاطئ . . لم يتحمس الخدم للمكان ، وقلت لـ إيللي " :
- لا يمكن أن يرجع قلقهم إلى الخوف من أن يكون البيت مسكونا؛ لأنه حديث البناء ، وإنما يرجع السبب إلى كثرة منحنيات الطريق من خلال الأشجار الكثيفة حيث كانت تقف تلك السيدة الغجرية واعترضت طريقنا فجاة ، وقلت إنه من الأفضل أن نقطع تلك الأشجار ونقيم مكانها بعض الحدائق .

أخذنا نضع الخطط للمستقبل ... وجاءت " جريتا" لتمكث معنا في عطلة نهاية الأسبوع وهنأتنا على حسن ترتيب الأثاث واللوحات واختيار الألوان ..... ثم استأذنت حتى لا تعكر علينا صفو شهر العسل قائلة إنها مضطرة إلى العودة لعملها . وجدت "إيللي" متعة في مرافقتها لمشاهدة البيت ، واتضح لي مدى تعلق "إيللي" بها ، ولكنني كنت سعيدا عندما رأيت "جريتا" تعود إلى "لندن" ؟ لان بقاءها في المنزل كان يثير أعصابي .

تقبلنا المجتمع المحلي بعد قضاء أسبوعين في المكان وتعرفنا إلى " السيد "، جاء لزيارتنا بعد ظهر أحد الأيام . أعلن الخادم عن مقدم العقيد " فيليبوت " . . وبمجرد أن رأيته قلت لـ إيللي " هامسا :

- "السيد"! وعندما سالتني عما أعنيه قلت :
- إن الأهالي يعاملونه على أنه السيد،.. كان رجلا مرحا في الستين من عمره ، يرتدي الملابس الريفية وله شارب خشن قصير .. اعتذر لعدم حضور زوجته معه ؛ لأنها مريضة .. جلس ومضى يتحدث حديثا غير جذاب في موضوعات متفرقة .. لم يوجه إلينا أسئلة مباشرة ولكنه سرعان ما أدار دفة الحديث نحو هواياته .. تحدث عن سباق الخيل ثم عن فلاحة الحدائق وأنسب النباتات التي تصلح لتربة

المكان ... قال إنه زار "الولايات المتحدة" مرتين .. واكتشف أن " إيللي" غير مهتمة بسباق الخيل وإنما تهوى الركوب . أخبرها بأنها إذا كانت سوف تحتفظ بخيول للركوب، فباستطاعتها تمهيد عمر خاص بين أشجار الصنوبر يؤدي إلى الارض السبخة حيث تستطيع أن تطلق لجوادها العنان . . ثم تطرق الحديث إلى بيتنا والقصص التي تدور حول "أرض الغجر" ، وقال :

- أرى أنكّما على علم بالاسم المحلي وبكل الخرافات التي يروَّجها الناس أيضا... قلت إنها مجرد شائعات تروِّج أغلبها السيدة "ليي" العجوز ... وقال "فيليبوت":
  - أوه .... العجوز المسكينة " إيستر" ... هل ضايقتكم ؟ سالته :
    - هل هي مختلة العقل ؟
- ليس إلى الدرجة التي تتظاهر بها . . أنا أعتبر نفسي مسؤولا إلى حد ما . . تركتها تعيش في الكوخ على الرغم من أنها تسبب أحيانا بعض المضايقات .
  - قراءة البخت ؟
- كلا .. ليس ذلك تماما ... لماذا .. هل استطلعت لكما المستقبل ؟ قالت "إيللي":
- لا أدري ما إذا كنت تسمي ما حدث قراءة للمستقبل ... كان تحذيرا لنا؛ حتى لا نأتي إلى هذا المكان ... قال العقيد "فيليبوت" بدهشة:
- يبدو لي ذلك غريبًا .. فقد اعتادت عند قراءة الطالع أن تقول كلمات معسولة.. مثل الزواج السعيد وإنجاب ستة أطفال والحصول على ثروة كبيرة .. اعتاد الغجر عندما كنت صبيًّا أن يقيموا معسكراتهم في هذا المكان ... أحببتهم على الرغم من أن بعضهم كان يسرق .. أحست الأسرة أنها مدينة بعض الشيء للسيدة "ليي" ... فقد أنقذت حياة أخي عندما كان طفلا .. أخرجته من الترعة عندما سقط بين كتل الثلج التي بدأت تذوب ....

اصطدمت يدي بمنفضة السجائر وسقطت على الأرض حطاما، وساعدني العقيد في جمع قطع الزجاج المتناثرة ، وقالت "إيللي" :

- لا أعتقد أن السيدة "ليي" شريرة .. كنت حمقاء عندما شعرت بالخوف منها. قال العقيد بدهشة مرة أخرى :

- خفت منها ؟ هل كان الأمر مفزعا إلى هذا الحد ؟ قلت بسرعة :
- لا عجب إذا كانت قد شعرت بالخوف . . كان الكلام تهديدا أكثر منه تحذيرا . قال العقيد غير مصدق :
  - تهدید؟!
- بدا لي الأمر كذلك . . ثم وقع لنا بعدذلك حادث في أول ليلة لوصولنا . أخبرته بقصة الحجر والنافذة المحطمة ، وقال إن هناك أشياء تحدث غريبة في بعض الأماكن، والتفت نحو "إيللي" قائلا :
- انا آسف لما حدث . . شيء مفزع أن يحدث شيء كهذا في أول ليلة . . . وقالت "إيللي":
- لقد تغلبت على الخوف الآن ، لكن . . لكن هناك شيئًا آخر حدث بعدذلك اخبرته به أيضا . . نزلنا إلى الحديقة ذات صباح وعثرنا على طائر ميت وقد اخترق جسده سكين به ورقة مكتوبة بخط رديء تقول : «غادروا هذا المكان قبل أن تنزل عليكم الكوارث» . بدا الغضب على وجه " فيليبوت " ثم قال :
- كان يجب أن تخطروا الشرطة بذلك . قلت له إننا لم نشأ أن نفعل ذلك؛ حتى لا نثير غضب الفاعل فيتمادى في عدوانه علينا . . وقال إن هذا العبث لابد من أن يقف . فقد يعتبره البعض تسلية أو مزاحا ، ثم عاد يسأل :
- \_ هل من المحتمل أن يكون لأحدهم ضغينة عليكما أو على أحدكما لأسباب شخصية ؟ قلت :
- لا .. فنحن غريبان عن المكان . قال العقيد إنه سيبحث الأمر ووقف وهو يستعرض المكان بنظراته وقال :
- بيتكم هذا يروقني على الرغم من أنني من المحافظين الذين يميلون إلى البيوت القديمة . أحب المباني القديمة ولا تروقني المباني الحديثة التي تبدو مثل علب الكبريت، ولكنني أحب هذا البيت فهو عادي وعصري ومضيء . . إذا نظرتم من النوافذ ترون أشياء مختلفة تماما عما رأيتم من قبل . . من الذي صمم هذا البيت ؟ أهو مهندس إنجليزي أم أجنبي ؟ حدثته عن " سانتونكس " وقال إنه قرأ عنه في إحدى المجلات . . . وقال إنه يحب أن يراه ، وإن لم يكن هو شخصيًا من الفنانين . .

ثم وجه إلينا الدعوة لزيارته وتناول الغداء معه ومع زوجته . . حتى نرى بيته الذي أنشئ عام 1720، وقلت له : هل كنتم تعيشون في المكان منذ ذلك الحين ؟ قال إنهم كانوا يعيشون هنا منذ أيام الملكة " إليزابيث " ومرت بهم أيام حلوة وأخرى مرة . . وإنهم باعوا بعض الأرض في الأزمات ثم استردوها عندما تحسنت الاحوال . حيًانا ثم انصرف ليركب سيارة عتيقة حال لونها ، وأدركت مع ذلك قيمته . . إنه السيد بحق في هذه المنطقة ولكننا اكتسبنا استحسانه . . لقد شعر بالميل نحو "إيللي" ، واستطيع أن أقول إنه أحبنى أيضا . .

كانت "إيللي" تجمع ما تبقى من الزجاج المكسور عندما عدت إلى غرفة الاستقبال ، وقالت إنها آسفة لتحطيم المنفضة وقلت إنني سأشتري غيرها ، وسالتني :

- ما الذي افزعك يا " مايك " ؟ فكرت برهة ثم قلت :
- شيء قاله " فيليبوت " ذكَّرني بحادث وقع لي في أثناء طفولتي .... كنت العب مع صديق لي فوق سطح بركة متجمدة ... لم يتحملنا الجليد وسقط صديقي في البركة وغرق قبل أن يتمكن أحد من انتشاله . وقالت " إيللي" :
  - يا له من حادث فظيع ....
- نعم . . لم أتذكر ذلك الحادث حتى تكلم " فيليبوت عن أخيه . . لبينا دعوة " فيليبوت عن أخيه . . لبينا دعوة " فيليبوت في الأسبوع التالي . . . وصحبنا في جولة لمشاهدة البيت والصور المعلقة على الجدر . . . . عرفت أنها صور لبعض أفراد الأسرة ، توقفت أمام صورة لسيدة جميلة ، وقال "فيليبوت " باسمًا :
- لقد انتقيت أفضلها .. أثارت صاحبة الصورة في عهدها بعض المتاعب ... اتهمت بدس السم لزوجها ... ربما كان الاتهام باطلا لمجرد أنها أجنبية ... التقطها " جيرساف فيليبوت " في أثناء إحدى رحلاته إلى الخارج .

كان بعض الجيران مدعوين معنا إلى الغداء حتى يتم التعارف بيننا . . . الدكتور "شو" رجل شيخ يبدو عليه التعب وانسحب قبل تناول الغداء . . القس الشاب وهو قوي وإنسان جاد . . . وسيدة في منتصف العمر صوتها خشن . . وشابة سمراء طويلة جميلة تدعى " كلوديا هاردكاسل " ، عرفنا أنها تعشق ركوب الخيل وإن

كانت إصابتها بالحساسية التي تتسبب لها في الحمى الخريفية تعوقها عن ممارسة هوايتها .. ولما كانت " إيللي" مصابة هي الأخرى بالحساسية وتهوى ركوب الخيل، فقد ساد بينهما الوفاق .. وقالت "إيللي" لـ" كلوديا" إن الاطباء في "أمريكا" أعطوها كبسولات ناجعة وإنها سوف تهديها بعضها ، ورحبت "كلوديا" بذلك ..

كنت أجلس بجانب السيدة "فيليبوت" . . وهي سيدة طويلة تفرط في الحديث عن صحتها والأطعمة التي تسبب لها المرض . وبعد حديث طويل عن مرضها ومغامراتها مع الأطباء سألتني عن عملي، وتحاشيت الإجابة ، وكذلك حاولت السيدة "كورجي" الشيء نفسه ولكنني حولت دفة الحديث إلى موضوع نقص الاطباء البيطريين . . . .

خرجنا بعد ذلك إلى الحديقة واقتربت مني " كلوديا هاردكاسل " وقالت لي في صوت هامس : إنها سمعت عني من أخيها ، وعندما أعربت لها عن دهشتي قالت :

- إنه المهندس الذي بني بيتكم. وقلت في دهشة :
  - هل تعنين أن "سانتونكس" أخوك ؟
- هو نصف أخ . . أنا لا أعرفه جيدا ولم نتقابل إلا نادرا . . . سألتها عما إذا كانت قد رأت بيتنا ، وقالت إنها لم تره بعد أن تم البناء ، وأخبرتها بضرورة الجيء لرؤيته وقالت :
- لن أحبه .. أنا لا أحب البيوت الحديثة... طراز "كوين آن" هو المفضل لديّ.. وقالت إنها سوف تدعو "إيللي" للانضام إلى نادي الجولف وإنهما سوف يركبان الخيل معا ، وأخبرتني بأن "إيللي" تنوي شراء حصان أو حصانين مما أشعرني بأنهما أصبحتا صديقتين . وبينما كان "فيليبوت" يطلعني على إسطبلاته قال عن "كلوديا":
- إنها فارسة ممتازة ولكنها دمرت حياتها .. تزوجت أمريكيًّا اسمه " لويد " .. وهو شيخ يكبرها كثيرا .. ولم تستطع الاستمرار معه وافترقا بعد قليل من رواجهما واسترجعت اسمها قبل الزواج .... لا أظن أنها ستتزوج مرة أخرى... لا نصبحت عدوة للرجال ..

بينما كنت أقود السيارة في طريق عودتنا إلى البيت، قالت "إيللي " إنها سعيدة

بجيرانها ، وسبقتني إلى داخل البيت بينما كنت أضع السيارة في الجراج . . وبينما أنا أمشي نحو البيت سمعتها تعزف على جيتارها الإسباني وتغني بصوت دافئ إحدى الأغنيات المفضلة لدى . . كانت الأغنية تقول:

ولد الإنسان ليعيش مع الأفراح والأحزان.

وعندما ندرك هذه الحقيقة جيدا . .

في خلال رحلة الحياة .... تمر الرحلة بسلام ...

في كل ليلة وفي كل صباح .

يولد البعض مع الشقاء .....

في كل ليلة وفي كل صباح .

يولد البعض في أحضان السعادة والهناء .

يولد البعض ليعيشوا في رخاء .

ويولد البعض لليل ليس له آخر . رفعت "إيللي" عينيها لتراني وسألتني :

- لماذا تنظر إليُّ هكذا يا "مايك"؟ كانما تحبني . .

- إنني أحبك بلا شك . . هل كنت ترين في نظراتي غير ذلك ؟

- لكن فيم كنت تفكر ؟ أجب ببطء وفي صدق.

- كنت أفكر فيك كما رأيتك لأول مرة ... تقفين بجوار شجرة صنوبر داكنة... نعم .... كنت أتذكر اللحظة التي رأيت فيها "إيللي" للمرة الأولى .. المفاجأة والانزعاج ... ابتسمت "إيللي" برقة وعادت تغني بصوتها العذب :

في كل ليلة وفي كل صباح .

يولد البعض في أحضان السعادة والهناء .

ويولد البعض لليل ليس له آخر .

لا يدرك الإنسان اللحظات المهمة في حياته إلا بعد فوات الأوان . . كان يوم عودتنا بعد الغداء مع " فيليبوت " ونحن في قمة السعادة واحدا من تلك اللحظات ولكنني لم أدرك ذلك وقتها . . . ولا حتى فيما بعد . . . طلبت من "إيللي" أن تغني لي أغنية الفراشة ، وغنت لي " إيللي" :

أيتها الفراشة الصغيرة وأنت تلعبين في الصيف .

امتدت يدي دون قصد لتطردك بعيدا .... الست فراشة مثلك ؟ أم أنت رجل مثلي ؟ لأنني أرقص وأشرب وأغني حتى تمتد إلي يد تلمس جناحي إذا كانت الأفكار هي الحياة .. والقوة والأنفاس والتفكير في الموت .. سعيد أنا إذن ..... سواء مت أو كتبت لي الحياة ..... الحياة .....



- 9 -

من المثير للدهشة في هذه الحياة أن الأمور لا تجري على النحو الذي نتوقعه. . انتقلنا إلى بيتنا وابتعدنا عن الجميع وفق خطتي التي رسمتها . . إلا أن المشاكل تزاحمت قادمة عبر الحيط ومن جهات أخرى .

على رأسها كانت زوجة أبيها التي أرسلت خطابات وبرقيات تطلب من "إيللي" أن تذهب لمقابلة وكلاء الأملاك قائلة إنها أعجبت بمنزلنا وتريد شراء بيت لها في "إنجلتوا" ... لتقضي في "بريطانيا" شهرين من كل عام ، ووصلت بالفعل طالبة معاينة بيوت في المناطق المجاورة .. واختارت بيتا في النهاية على بعد أربعة وعشرين كيلو مترا من منزلنا .. لم نكن لنريدها هنا ولكننا لم نستطع أن نقول لها ذلك . كان ذلك آخر شيء تريده "إيللي" ... كنت واثقا بذلك ...

ووصلت بضع برقيات . . يبدو أن العم " فرانك " تورط في مشكلة . . . عملية احتيال يتطلب إخراجه منها قدرا كبيرا من المال . . . وتبودلت البرقيات بين

"إيللي" والسيد "لبنكوت" .. ثم اتضح وجود بعض المشاكل بين "ستانفورد لويد" و"لبنكوت" .. كان هناك خلاف حول الاستثمارات الخاصة بـ "إيللي" .. لم أكن لأتصور أن أقارب "إيللي" في "أمريكا" يمكن أن يستقلوا الطائرة ثم يعودوا بعد أربع وعشرين ساعة ... فعل "ستانفورد لويد" ذلك ثم أعقبه "أندرو لبنكوت" ..

كان على "إيللي" أن تسافر إلى "لندن" لتقابلهم .. وفي أثناء تلك المشاكل اكتشفنا أنا و "إيللي" حماقتنا .. لم نكن قد استكشفنا كل أملاكنا بعد .. لم نكن لنعرف سوى المنطقة المحيطة بالبيت فحسب .. سلكنا ذا ت يوم عمرًا بين الأشجار الكثيفة وعثرنا في نهايته على مبنى أبيض أشبه بالمعبد . كان في حالة جيدة .. أعدنا طلاءه وزودناه ببعض قطع الأثاث والأكواب وزجاجات الشراب .. اقترحت "إيللي" تطهير الممرحتى يسهل علينا الصعود إلى المكان ، واعترضت على ذلك حتى لا يعرف المكان أحد سوانا .. ورأت "إيللي" أن فكرتي رومانسية، وقلت لها:

- يجب أن نبقي هذا المكان سرًا بالنسبة إلى كورا " ... ووافقتني "إيللي" على ذلك . بينما كنا نهبط من ذلك المكان المرتفع بعد انصراف " كورا" زلت قدم "إيللي" والتوت ركبتها .. وقال الدكتور "شو" إنها تحتاج إلى أسبوع حتى تعود الركبة إلى حالتها الطبيعية ... عندئذ أرسلت "إيللي" تستدعي "جريتا" ولم أستطع الاعتراض ... وصلت "جريتا" وكان وصولها نعمة كبرى بالنسبة إلى "إيللي" .. تولت "جريتا" إدارة البيت بكفاءة .. وفي الوقت نفسه أنذرنا الحدم بعدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لأن المكان - على حد قولهم الحدم بعدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لأن المكان - على حد قولهم موحش، ولكنني أعتقد أن "كورا" هي التي ضايقتهم ... نشرت "جريتا" إعلانا في الصحف وتقدم لنا فوراً خادمان آخران ... رعت "جريتا" ركبة "إيللي" وأخذت تسليها وتحضر لها كل ما تريده من كتب وفواكه وأشياء أخرى لا أعرف شيئا عنها وكان من الواضح أنهما في غاية السعادة معا ، وبقيت "جريتا" ولم شيئا عنها وكان من الواضح أنهما في غاية السعادة معا ، وبقيت "جريتا" ولم ترحل بعد ذلك وقالت لي "إيللي" :

- أعتقد أنك لن تعارض في بقاء "جريتا" بعض الوقت . . وقلت مرغما إنني لن

أعترض ، وقالت إن هناك أمورا نسائية كثيرة تتطلب وجودها .. ويوم بعد يوم لاحظت أن "جريتا" تدس أنفها في كل شيء وتصدر الأوامر ...

وتظاهرت برضائي عن وجود "جريتا" معنا ، لكن حدث ذات يوم بينما كانت "إيللي" راقدة رافعة قدمها في غرفة الجلوس ، وكنت واقفا مع " جريتا" في الشرفة ، أن نشب شجار فجأة بيني وبين " جريتا"، وفقدت أعصابي واتهمتها بأنها فتاة مسترجلة وأنها تدس أنفها في كل شيء ، وردت علي " جريتا" بحدة ، وارتفع صوتانا إلى الدرجة التي جعلت "إيللي" تقوم وتسرع إلينا . . . وقفت تنقل نظراتها بيننا ، وقلت لها :

- أنا آسف يا عزيزتي . . أنا شديد الأسف . . . عدت إلى الداخل وساعدت "إيللي" على الجلوس على الأريكة ، وقالت " إيللي" :
  - لم أكن لأتصور أنك تكره وجود " جريتا" إلى هذا الحد . . .

لا أتذكر السبب الذي أثار ذلك الشجار ، وحاولت أن أهدئ "إيللي" واعتذرت بأن أعصابي ثائرة ، وقلت لها في النهاية إنني أحب " جريتا" ، وإن ما حدث كان بسب ثورة أعصابي وقلقي ، وانتهى الأمر بأن توسلت لـ جريتا" كي تبقى معنا... أعتقد أن خادمنا الجديد وزوجته سمعا الشجار . . . لقد تعودت الصراخ عندما أفقد أعصابي ، ولكنني أعترف أنني بالغت في ثورة الغضب في هذه المرة . . كانت "جريتا" شديدة القلق حول صحة "إيللي" ، وأخبرتني بأنها ليست قوية ، وقلت لها :

- ليس ثمة ما يستوجب القلق، فقد كانت صحتها جيدة دائما .....
  - كلا . . ليست صحتها على ما يرام . . إنها رقيقة للغاية .
- عندما جاء الدكتور " شو " ليفحص ركبة "إيللي"، قال إن الحالة طيبة ولا تحتاج إلى أكثر من رباط لبعض الوقت وإنها تستطيع المشي ، وسالته عما إذا كانت صحتها جيدة وعما إذا كانت رقيقة بالفعل ، قال بحدة :
- من الذي قال ذلك ؟ صحتها على ما يرام وأي إنسان معرض لما تعرضت له "إيللي".
- لا أقصد ركبتها . . . أتساءل عما إذا كانت ضعيفة القلب أو اعتراها شيء من

# هذا القبيل؟

- لا تتخيل أشياء لا وجود لها أيها الشاب . . . . من الذي أدخل تلك الفكرة في
   رأسك ؟ قلت له إن الآنسة " أندرسون " هي التي قالت ذلك . وقال :
- آه ، ما الذي تعرفه الآنسة "أندرسون" عن الطب ؟ تأكد أن زوجتك بصحة جيدة . ويقولون هنا إنها واسعة الثراء . . . . يتصور بعض الناس أن كل الأمريكيين أغنياء . . . . . وقلت له إنها غنية بالفعل ، وقال الدكتور " شو " :
- حسن، تذكر أن الأغنياء يدفعون الثمن بطرق مختلفة، يعطيهم الأطباء بعض المساحيق أو الأقراص أو المهدئات التي تسيء إلى صحتهم أكثر ثما تفيد . . لذا تجد صحة القرويات أفضل . . . قلت له إنها تتناول بالفعل بعض الكبسولات ، وعرض على الطبيب أن يفحصها إذا شئت . . ووجه حديثه إلى "جريتا" قائلا:
- طلب مني السيد "روجرز" أن أفحص السيدة "روجرز" فحصا عامًا . . ولم أكتشف فيها أعراضا مرضية . . . . أعتقد أن خروجها في الهواء الطلق مفيد . . ما الأدوية التي تتناولها ؟
- تأخذ بعض الأقراص عندما تحس بالتعب .... كما تاخذ اقراصا أخرى تساعدها على النوم . ذهبت " جريتا" مع الطبيب لتطلعه على الأقراص التي تتناولها "إيللي" ، وقالت "إيللي" باسمة :
  - أنا لا آخذ كل هذه الأقراص يادكتور "شو"، آخذ أقراص الحساسية فقط..

القى الطبيب نظرة على الأقراص وقرر أنها غير ضارة ، ثم فحص الأقراص المنومة وسأل "إيللي" عما إذا كانت تعاني الأرق ، وقالت إنها لم تتناول هذه الأقراص منذ مجيئها إلى الريف ، وأكد لها الطبيب أن صحتها جيدة بصفة عامة وأن الأقراص مخفيفة ، يتناولها الكثيرون ونصحها بترك الأقراص المنومة ، وقالت "إيللي" إن "جريتا" توليها عناية أكثر مما ينبغي ، وإن "جريتا" نفسها لاتأخذ أي نوع من الأدوية .. كانت علاقات "إيللي" قد توثقت الآن مع جيراننا .. وكانت "كلوديا هارد كاسل" تتردد على "إيللي" كثيراً وتخرجان معا في رحلات لركوب الخيل .. لم أكن من هواة الركوب فقد تعاملت طوال حياتي مع الميكانيكا والسيارات وفكرت في تعلم ركوب الخيل عندما أذهب إلى "لندن" .. لم أشا أن أتعلم هنا

حتى لايسخر الناس مني .. أما "إيللي" فقد كانت مغرمة بالركوب وتشجعها "جريتا" على ذلك .. ذهبت "إيللي" مع "كلوديا" إلى أحد المزادات واشترت لنفسها جوادًا اسمه "المنتصر"، وطلبت منها أن تكون على حذر عندما تخرج وحدها وضحكت مني قائلة إنها تركب الخيل منذ كانت في الثالثة من عمرها ... كانت "إيللي" تخرج للركوب مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ، وتنتهز "جريتا" هذه الفرصة وتخرج في رحلة بالسيارة إلى "ماركت شادويل" للتسوق ، وبينما كنا على مائدة الغداء ذات يوم ، قالت "جريتا" إنها التقت بغجرية عجوز وبينما كنا على مائدة الغداء ذات يوم ، قالت "جريتا" إنها التقت بغجرية عجوز

- هذه "أرض الغجر" وليس من حقكم البناء عليها أو تربية الخيول فيها . . ارحلوا جميعاً قبل أن أصب عليكم لعنتي، وفي هذه الحالة لن تروا خيرا . .

اعترضت السيارة التي كادت تدهمها مما اضطرها إلى التوقف ، وهددتها العجوز

بقبضة يدها قائلة:

استمعت "إيللي" إليها في قلق ولم تقل شيئًا ، وعندما ذهبنا إلى حجرتنا قالت لي إنها لاتصدق "جريتا" ، وقلت إنها ربما كانت تبالغ بعض الشيء ، وسألت "إيللي" عما إذا كانت لم تر الغجرية في أثناء ركوبها الجواد ، وقالت إنها لمحتها أكثر من مرة واقفة وراء الأشجار ولكنها لم تعترض سبيلها . . ولكن "إيللي" جاءت ذات يوم وهي ترتجف وأخبرتني بأن الغجرية العجوز استوقفتها وهي تهددها بقبضة يدها وقالت :

- ليست هذه أرضكم .. ولن تكون لكم أبداً .. لقد حذرتكم مرتين قبل ذلك ولن أحذركم مرة أخرى .. لن يطول الوقت الآن .. إنه الموت الذي أراه .. إنه رابض خلف كتفك اليسرى .. إنه يتربص بك .. الرجل اليمنى لحصانك بيضاء وهذا فال سيئ .. إنه الموت الذي أراه .. وأرى بيتك يتحول إلى أنقاض! قلت لها غاضبا :

يجب وضع حد لذلك . . اتجهت رأسا إلى القرية . . إلى كوخ السيدة "ليي"
 وعندما وجدت الكوخ خاليًا ذهبت إلى مركز الشرطة . . كنت أعرف الرقيب
 "كين" استمع الشرطى لقصتى ثم قال :

- يؤسفني أن تتعرضوا لمثل هذه المتاعب . . إنها سيدة عجوز متعبة أحيانًا . .

ولكنها لم تسبب لنا أي مشاكل من قبل . . سوف أتحدث إليها وأطلب منها الابتعاد عنكم . سكت الشرطي قليلاً ثم قال متردداً :

- هل يوجد شخص هنا يا سيد "روجرز"، يحمل في قلبه حقدا عليك أو على زوجتك ؟
  - لا . . لكن لماذا؟
- جرى كثير من المال بين يدي الغجرية العجوز في الفترة الأخيرة، لا أحد يعرف مصدر هذا المال .. سألته عما يقصده، فقال إنه يعتقد أن شخصًا يدفع لها النقود لكي تبعدنا عن المكان .. وقد سبق لواحد من القرويين أن أعطاها بعض النقود لكي تفزع واحدا من الجيران ليبتعد .. كانت تفعل معه الشيء نفسه .. تخذره وتهدده وتحدثه عن العين الشريرة ومثل هذه الأمور، ثم أردف قائلاً:
- أنت تعرف أن القرويين يصدقون هذه الخرافات .. وقد يدهشك أن تعرف عدد القرى في الريف الإنجليزي التي يوجد في هذا اللون من الساحرات . . حذرتنا العجوز ولم تكرر ذلك بقدر علمي . . ولكن المعروف أنها تحب المال . . وأن هذا الطراز يمكن أن يفعل أي شيء في سبيل النقود . . لم أستطع قبول تلك الفكرة وقلت للرقيب إننا غرباء عن المنطقة ولم نمكث وقتا يسمح باكتساب الاعداء . .

عدت إلى البيت قلقًا مهمومًا ، وبينما كنت أقترب من الشرفة سمعت "إيللي" تعزف على الجيتار ، ولمحت شبحاً طويلاً بجوارها ظننته في البداية الغجرية . ولكنني اكتشفت أنه "سانتونكس" . سالته من أين جاء، وجذبني من يدي بعيداً عن "إيللي" وسالني لماذا سمحت لها بالجيء . . ظننت أنه يقصد "إيللي" ولكنه قال :

- السيدة الأخرى . . التي اسمها "جريتا" . . قلت له إن "إيللي" سقطت والتوت ركبتها وإنها كانت محتاجة إلى "جريتا" ، وقال باستياء :

إن "جريتا" كانت تخطط للمجيء وقد نجحت ولن تبرح المكان بعد ذلك؟
 لأنها قضت وقتا طويلا مع "إيللي" وتعرف كيف تسوسها . . كان هذا نفس ما قاله "لبنكوت" . . وقد تبين لي بعد ذلك أنه كان على حق . .

- سالني "سانتونكس":
- مل تريدها في هذا المكان يا "مايك"؟
- إنها صديقة قديمة لـ "إيللي" ولا أستطيع أن أطردها ..
- أعتقد أنك لاتستطيع أن تفعل شيئاً . . هل تستطيع ؟

رمقني بنظرة صارمة .. كانت نظرة غريبة .. كان "سانتونكس" رجلا غريبًا لا تستطيع أن تعرف المعنى المستتر وراء كلماته، ثم قال إنني لا أعرف الطريق التي أسلكها ، وعندما قلت له إننى أعرف طريقي جيدًا ، قال :

- هل تعرفه حقًّا ؟ إِنني أشك في ذلك . . أنا أخشى عليك من "جريتا" لأنها أقوى منك . قلت متبرمًا :
  - ليست المسألة مسألة قوة . .
- اليست كذلك ؟ إنها الطراز الأقوى . . قلت إنك لاتريدها هنا وقد جاءت . . لقد راقبتها وهي تجلس مع "إيللي" . . سمعتهما تتحدثان في انسجام . . من أنت يا "مايك" ؟ غريب . . الست الدخيل يا "مايك" ؟
  - أنت مجنون . . ماذا تقصد بالدخيل ؟ ألست زوج "إيللي" ؟
  - أنت مختل العقل . . ما الفارق ؟ تنهد وهز كتفيه ، ثم قال لي باستياء :
- إنني لا أستطيع أن أفهمك يا "مايك" . . يخيل إلى أحيانا أنك لاتعرف شيئًا عن نفسك أو عن الآخرين . . لقد شيدت لكما البيت الذي كنتما تحلمان به لتعيشا فيه وحدكما . . تخلص من تلك السيدة يا "مايك" قبل فوات الأوان . .

قلت إنني لا أستطيع أن أُغضب "إِيللي" ، وقال إِن "جريتا" جعلتنا في الوضع الذي تريده . . قلت :

- إنني تشاجرت معها شجارًا عنيفًا ، ولكن إبعادها عن البيت ليس بالأمر السهل. . قال في شرود :
- كانما اللعنة التي انصبت على هذا المكان حقيقة . . أنا أعرف بعض الأشياء عن الشر . . ألست أنا نفسي شريرًا ؟ كنت كذلك دائمًا . . لهذا أعرف الشر عندما يقترب مني رغم أنني لا أعرف مكانه على وجه التحديد . . أريد تطهير هذا البيت من الشر . . هل تفهم هذا ؟ ثم تغير الأمر كلية . . هدأ فجأة وقال لي :

- دعنا نتوقف عن الكلام في هذا العبث . . ولنذهب لنرى "إيللي" . .

كان "سانتونكس" لطيفًا بشًا بعد ذلك .. تحدث إلى "إيللي" حديثًا رقيقًا ، وجامل "جريتا" بطريقة أثارت دهشتي .. هذا الرجل خطر .. إنه يستطيع أن يستحوذ على قلوب النساء بسهولة .. كانت "جريتا" تنظر إليه بافتتان .. وفجأة عاد إلى اكتئابه .. قال إنه خرج من المستشفى مؤخرا بعد تغيير دمه مرة أخرى .. ربما للمرة الأخيرة .. وحاولت "إيللي" أن تخفف عنه قائلة إن مكروهًا لن يحدث له .. وقال بشرود :

- سمعتك الآن وأنت تغنين:

ولد الإنسان ليعيش مع الأفراح والأحزان.

وعندما ندرك هذه الحقيقة جيدا ..

في خلال رحلة الحياة .. تمر الرحلة بسلام ..

إنني أجتاز الرحلة بسلام لأنني أعرف أين أنا . . أما أنت يا "إيللي" :

في كل ليلة وفي كل صباح

يولد البعض في أحضان السعادة والهناء .

هذه أنت يا "إِيللي" . . تمنت له أن ينعم بالأمان وسالها بدوره :

- ألا تشعرين أنت بالأمان ؟ قالت "إيللي":

- لا أحب أن يهددني أو يصب اللعنة على أحد ..

فهم "سانتونكس" أنها تقصد الغجرية ونصحها بنسيانها والعناية بصحتها وتمنى لها السعادة ولنفسه الراحة في أيامه الأخيرة ، وسالته "جريتا" عن أمنيته بالنسبة إليها وقال :

- بالنسبة إليك ؟ ربما النجاح ! سافر " سانتونكس" في الصباح الباكر ، وقالت " إيللي" إنه إنسان غريب . . وإنه يعرف الناس أكثر من معرفتهم لانفسهم، ثم قالت :
- وهو يكرههم في بعض الأحيان بسبب ذلك .. وفي أحيان أخرى يشعر نحوهم بالأسف .. ترددت قليلا ثم قالت :
  - ولكنه لايشعر نحوي بالأسف . . سالتها بدهشة :
    - ولماذا يشعر نحوك بالأسف ؟ وقالت :

## - أوه؛ لأنه . . . ثم صمتت .



## - 10 -

بينما كنت أمشي بخطى سريعة بعد ظهر اليوم التالي في أكثر الأماكن إظلامًا من الغابة ، رأيت شبح سيدة طويلة حسبتها في أول الأمر الغجرية ، ولكنني اكتشفت عند اقترابى منها أنها أمى . . قلت لها :

- يا إلهي .. لقد أفزعتني .. هل أتيت لترينا .. ؟ لقد أرسلت لك أكثر من دعوة .. ولم أكن قد أرسلت لها في الواقع سوى دعوة واحدة وبلهجة تجعلها ترفض بكل إصرار .. فلم أكن لأريد حضورها إلى هنا .. قالت أمي إنها جاءت أخيرًا لتراني وتطمئن علي وترى البيت الكبير الذي بنيته ، قلت لها :
  - هل ترينه شيئًا كبيرًا بالنسبة إلى امثالي ؟ قالت بمرارة:
- لم أقل ذلك . . ولكنه ليس الشيء الذي ولدت من أجله . . قلت لها إن الإنسان لايصل إلى شيء إذا استمع إلى نصائحها، فقالت إن الطموح الذي يتجاوز المعقول ينقلب إلى مرارة . قلت باستياء :
- أرجوك بحق السماء ، ألا تنعقي كالغربان . . تعاليْ لتريْ زوجتي العظيمة . . قالت :
- زوجتك ؟ لقد رأيتها بالفعل . . ألم تخبرك بذلك ؟ ألم تقل لك إنها جاءت لتراني ؟ عندما رأت دهشتي أخبرتني بأنها فوجئت بها تطرق الباب ذات يوم لتقول لها إنها زوجتي ، وإنها جاءت لتعرف أم "مايك" . . وقالت لها أمي إنها تراهن على أن "مايك" لم يكن ليريد مجيئها . . لانها غنية ونحن فقراء ولاشك في أنه يشعر بالخجل . . وأضافت أمي : «إنه لايخجل مني . . إنه يخشاني لأنني أعرف عنه الشيء الكثير » . وقلت لأمي محنقًا :
- كان ينبغي أن تخبرني "إيللي" بأنها ذهبت لتراك . . لا أرى سببًا لكى تبقى

ذلك سرًّا . . غضبت . . غضبت غضبًا شديدًا . . لم أكن لاتصور أن تخفي "إيللي" عني أسرارًا كهذه . . وقالت أمي :

- ربّما كانت خائفة لما فعلته ؟ ولكنني لا أرى موجبًا لخوفها منك يابني . طلبت من أمي أن تأتي لترى البيت . لا أعرف ما إذا كانت أحبت بيتنا . . لا أظن أنها أحبته . . تطلعت إلى الشرفة حيث كانت "جريتا" تجلس مع "إيللي" . . كانتا قد وصلتا لتوهما من الخارج وكانت "جريتا" ترتدي عباءة قرمزية اللون من الصوف تغطي كتفيها . . تفحصتهما بنظراتها وظلت واقفة برهة في مكانها كالتمثال . . قفزت "إيللي" من مكانها واتجهت نحوها قائلة :

- أوه . . إنها السيدة "روجرز" يا "جريتا" . . جاءت أمه لترى البيت وترانا . . أليس البيت لطيفًا ؟ هذه صديقتي "جريتا أندرسون" . احتوت يد أمي بين كفيها، ونظرت إليها أمي ثم تطلعت إلى "جريتا" من وراء كتفها بنظرات صارمة وهى تقول :

- آه . . إنني أرى . . وسألت "إيللي" :
  - ماذا ترين ؟ قالت أمي :
- كنت أتساءل كيف تبدو الأمور هنا .. تطلعت أمي حولها ثم أردفت تقول :
  - نعم . . بيت رائع . . ستائر جميلة ، والكراسي واللوحات رائعة . .

طلبت "إيللي" من "جريتا" أن تعد الشاي ، ونظرت "جريتا" إلى أمي وهي خارجة نظرة تكشف عن الخوف . . وجلست أمي وسالتها "إيللي" عما إذا كانت ستبقى معنا بعض الوقت، وقالت أمي إنها ستنصرف بعد نصف الساعة لكي تلحق بالقطار ، وإنها جاءت لمجرد الاطمئنان علينا . . وقالت بسرعة . . ربما لرغبتها في الانصراف قبل عودة "جريتا" :

- والآن لاتنزعجي يا صغيرتي . . لقد أخبرته بانك جئت لزيارتي . . وقالت "إيللي" بحزم :
- أنا آسفة لأنني لم أخبرك يا "مايك"، فكرت في أنه من الأفضل أن أخفي عنك

#### ذلك . وقالت أمى :

- لقد جاءت بدافع من طيبة قلبها . . إنها فتاة طيبة تلك التي تزوجتها يا "مايك" . . وهي حسناء أيضًا . . رائعة الجمال . . أنا آسفة . وقالت "إيللي" بدهشة:
  - آسفة ؟
- آسفة للأشياء التي فكرت فيها . . لكن هذا حال كل الأمهات . . تداخلهن الشكوك في زوجات أبنائهن . . ولكنني بعد الذي رأيته الآن أقول إنك محظوظ يا "مايك" . . وقلت لأمي باسمًا :
  - أنت تعرفين أن لي ذوقًا ممتازًا . . وقالت أمي وهي تتأمل الستائر:
  - كنت تتطلع دائمًا إلى الأشياء الثمينة . . ثم التفتت نحو "إيللي" قائلة لها :
- سوف تساعدينه بين الحين والحين على توفير بعض النقود.. وسوف يؤدي ذلك إلى تحسين سلوكه ..قلت:
- إنني أرفض أن يتحسن سلوكي . . ميزة أن يختار الإنسان لنفسه زوجة ترى كل ما يفعله زوجها سليمًا . . أليس كذلك يا "إيللي" ؟ كان وجه "إيللي" يطفح بالبشر والسعادة ، ضحكت وقالت :
- أنت تتعالى يا "مايك" . . إنه الغرور . . عادت "جريتا" تحمل أقداح الشاي وساد التوتر الجو من جديد . . وفشلت كل جهود "إيللي" في إقناع أمي بالبقاء . وخرجت "إيللي" معي لنصحب أمي حتى الباب ، وسالتها أمي عن الاسم الذي اخترناه للبيت ، وأخبرتها أننا أسميناه "أرض الغجر" ، وقالت أمى :
  - آه . . لأن الغجر يقيمون حولكم هنا ؟ سألتها :
    - کیف عرفت ذلك ؟
- لقد رأيت واحدة منهن ورمقتني بنظرات غريبة. قلت لها إِن السيدة طيبة ولكن عقلها مختل بعض الشيء . . وقالت :
  - لماذا تقول ذلك ؟ هل هي حاقدة عليك ؟ قالت "إيللي" :
- كل ما في الأمر أنها تتخيل أننا استولينا على أرضها أو على شيء من هذا القبيل . . قالت أمي :

- أعتقد أنها تريد بعض النقود . . هكذا شأن الغجر . . وقالت "إيللي" :
  - ألا تحبين الغجر ؟
- إنهم لصوص . . لايعملون بصفة منتظمة ويضعون أيديهم على ما يملكه الآخرون . . وقالت "إيللي" في تردد :
  - أوه . . أ . . لم نعد نشعر بالقلق الآن .
- سألت أمي عن السيدة التي تعيش معنا ، وأخبرتها "إيللي" أن "جريتا" كانت معها طوال السنوات الثلاث السابقة لزواجها ، ولولا معاونة "جريتا" لها لما شعرت بطعم السعادة . . وسألت أمي عما إذا كانت في زيارة عابرة لنا ، قالت "إيللي" مراوغة : `
- إِنها تعيش معنا الآن لأن ركبتي التوت وكنت محتاجة إلى من يرعاني . . ولكنني الآن بخير . .
  - يحتاج المتزوجون حديثا إلى أن يعيشوا وحدهم في البداية .

وقفنا نتابع أمي بنظراتنا وهي تبتعد ، وقالت "إيللي" إن لأمي شخصية قوية . . كنت غاضبا . . كنت شديد الغضب على "إيللي" لأنها زارت أمي دون أن تخبرني ولكنها عندما استدارت لتواجهني بابتسامتها الوديعة لم أملك سوى أن أقول لها :

- يا لك من فتاة مخادعة صغيرة . . قالت "إيللي":
- حسنًا ، يجب أن أكون كذلك في بعض الأحيان . قلت :
- مثلما حدث في إحدى مسرحيات "شكسبير" التي شاهدتها . . حيث خدعت الفتاة أباها . . قالت "إيللي" ساهمة :
  - على قدر ما أعلم لم أخدع أبي . . ربما كنت قد فعلت ذلك فيما بعد .
    - لا أظن أنه كان يرضى عن زواجك بي ...
- -نعم . . ما كان ليرضى . . كان رجلاً محافظًا . . لهذا أعتقد أنني كنت أفعل مثلما فعلت "ديدمونة" وأخدع أبي لأهرب معك . سالتها بفضول :
  - لماذا كنت حريصة يا "إيللي"، على مقابلة أمي ؟
- أحسست أنها فعلت من أجلك كل شيء لتوفر لك التعليم والحياة الطيبة،

- ومن ثم فكرت في أنه من الضعة ونكران الجميل أن أتجاهلها ولا أسعى لرؤيتها ..
  - كان سيصبح خطئى ، لاخطاك أنت ...
  - نعم . . أفهم أنك لم تكن لتريدني أن أراها . .
- هل تعتقدين أنني أشعر بمركب النقص من ناحية أمي ؟ ليس هذا صحيحًا يا "إيللي"، أؤكد لك أن الأمر ليس كذلك . . قالت "إيللي" بعد تفكير :
- نعم .. أعرف ذلك الآن .. السبب أنك كنت لاتريد تدخلها كأم .. لكن اتضح لي أنها ليست من ذلك الطراز، أعني أنها كانت تريد لك أن تزاول أعمالاً معينة ..
  - هذا صحيح . . كانت تريد لي وظيفة دائمة . . الاستقرار . . قالت "إيللي" :
- كانت نصيحة طيبة بحق . . ولكنها لم تكن النصيحة التي تليق بك يا " مايك" . . لست من الطراز الذي يحب الاستقرار . . أنت تريد أن تمشي لترى الأشياء وتفعل ما يروقك . . أن تقف على قمة العالم . . وقلت لها :
  - أريد أن أبقى معك في هذا البيت ..
- ربما لفترة قصيرة . . وأعتقد أنك سوف تتوق إلى العودة إلى هنا دائمًا . . والشيء نفسه بالنسبة إلى . . اعتقد أننا سوف نأتي إلى هنا كل عام وسوف نكون سعداء هنا أكثر من أي مكان آخر . . ولكنك ترغب في السفر إلى شتى الأماكن . . أنت تحب الأسفار ورؤية الدنيا وشراء الأشياء . . وربما تضع خططًا جديدة لإقامة حديقة هنا . ربما نذهب لمشاهدة الحدائق الإيطالية واليابانية . . مختلف أشكال الحدائق . وقلت لها :
  - أنت تجعلين الحياة مثيرة يا "إيللي" . . إنني آسف لغضبي . .
    - أنا لست خائفة منك يا "مايك" . . أمك لاتحب "جريتا" .
      - كثير من الناس لايحبون "جريتا".
        - بما فيهم أنت ؟
- وبعد يا "إيللي" . . أنت ترددين هذا القول كثيرًا وهو غير صحيح . . كنت أغار منها قليلاً في البداية ولكن العلاقة بيننا الآن طيبة . .
- ـ أعتقد أن السّيد "لبنكوت" أيضًا لايحبها . . يعتقد أن لها تأثيرًا شديدًا عليّ

وهذا أمر طبيعي لأن لديها شخصية متسلطة . . ويحب أن يكون معي شخص أثق به واعتمد عليه . . شخص يقف في صفي . .

دخلنا المنزل وكل منا يتأبط ذراع الآخر .. لم تكن "جويتا" في المنزل .. قال الخدم إنها خرجت للنزهة ..

الآن بعد أن عرفت أمي كل شيء عن زواجنا ورأت "إيللي" .. بدأت أفعل كل ما كنت أريده لبعض الوقت .. أرسلت إلى أمي شيكًا بمبلغ محترم وطلبت منها أن تنتقل إلى مسكن أفضل وأن تشتري الأثاث الذي تريده .. كان لدي شك في أنها سوف تقبل الشيك .. لم يكن مالاً كسبته بعرق جبيني ولا أستطيع أن أدعي ذلك .. وكما توقعت أعادت إلى الشيك ومعه رسالة قصيرة تقول فيها :" لاشان لي بهذه النقود .. لن تتغير أبدًا ، قد تأكدت من ذلك الآن .. فلتساعدك السماء".

قلت له "إيللي" غاضبًا وأنا أطلعها على الرسالة :

- هل رأيت النوع الذي تنتمي إليه أمي ؟ تزوجت فتاة غنية وأعيش على أموال
   زوجتي . . وأمي لا توافق على ذلك . . وقالت "إيللي" :
- لا تنزعج يا مايك . . هذه هي الطريقة التي يفكر بها بعض الناس ، ولكنها سوف تتغلب على هذا الشعور . إنها تحبك حبًا شديدًا يا " مايك " . . قلت لها باستياء :
- لاذا تفكر إذن في تغييري ؟ إنني أنا . . ألست شخصًا بالغًا ؟ قالت "إيللي"
   برقة :
  - نعم . . وأنا أحبك . .
  - أرادت "إيللي" تغيير دفة الحديث فسألتني سؤالاً أقلقني . . قالت :
    - ما رأيك في الخادم الجديد ؟ قلت:
      - لا بأس به . . لكن لماذا تسالين ؟
    - كنت أتساءل هل هو رجل أمن ؟ قلت بدهشة :
      - رجل أمن ؟ ماذا تقصدين ؟
    - مخبر سري . . فكرت في أن العم "أندرو" ربما دبر ذلك . .
      - ولماذا يفعل ؟

- آه.. حسن .. ربما خوفًا من الاختطاف . لعلك تعرف أننا في "الولايات المتحدة" نستخدم حراسًا ، وخاصة في الريف .. كانت هذه واحدة أخرى من المساوئ التي اكتشفتها بالنسبة إلى الاغنياء الذين يملكون المال .. وسألتها :
  - هل تشترك معه زوجته في هذه المهمة ؟
- أُرجح ذلك ، رغم أنها طاهية ماهرة .. أعتقد أن العم "أندرو" أو ربما "ستانفورد لويد" قد دفع مبلغًا من المال للخدم السابقين لكي يتركوا العمل حتى يرسل إلينا هذين الخادمين . قلت بدهشة :
  - دون علمك ؟
- بالتأكيد . لأنهم يعرفون أنني كنت سأعارض بشدة . . على أية حال ربما كنت متوهمة . . قالت بعد ذلك بصوت حالم:
- ربما تُداخل الإنسان مثل هذه الأحاسيس عندما يكون معتادًا وجود أناس من هذا الطراز حوله . . قلت لها بوحشية :
  - أيتها الفتاة الصغيرة الغنية البائسة . . لم تغضب "إيللي" وقالت :
    - أعتقد أن هذه الكلمات تصفني وصفًا جيدًا . . قلت لها :
      - إنني أتعلم منك أشياء كثيرة طول الوقت يا "إيللي" . .



### - 11 -

استيقظت من النوم وأنا أشعر بسعادة غامرة . . كان الجو رائعًا . . اليوم هو السابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) . . كانت لديّ خطط كثيرة لهذا اليوم . . كنت على موعد مع العقيد "فيليبوت" لحضور مزاد يقام في بيت ريفي على بعد أربعة وعشرين كيلو مترا . . اطلعت على كتالوج المزاد واخترت في ذهني قطعتين . . اعتادت "إيللي" أن تخرج كل صباح تقريبًا لتركب جوادها مع "كلوديا" أحيانًا

ووحدها في أحيان أخرى . . سألت "جويتا" عن برنامجها هذا اليوم فقالت إنها سوف تقابل "كلوديا هارد كاسل " في "ماركت شادويل" لشراء بعض البياضات. . وقلت لـ "إيللي" :

- إذا كانت "جريتا" ذاهبة اليوم إلى "لندن" . . فلماذا لاتقابليننا في مطعم "جورج" في " بارتنجتون" . . الطعام هناك جيد . . هكذا قال لي "فيليبوت" واقترح علي أن تلتقي بنا هناك في الساعة الواحدة . .

وافقت "إيللي" وخرجت لتبدأ جولتها .. كانت مولعة بالركوب . وكانت معتادة صعود ممر إلى الربوة العالية ثم تطلق العنان لجوادها ليهبط في الطريق الذي يؤدي إلى البيت . . تركت السيارة الصغيرة لـ "إيللي" وركبت السيارة الكريزلر . . ووصلت إلى المزاد قبيل الموعد بقليل لأجلس بجوار "فيليبوت" على المقعد الذي حجزه لى . .

أخبرني "فيليبوت" أن عددًا من كبار التجار يحضرون المزاد ؟ لأن بعض قطع الأثاث المعروضة ثمينة .. وأشار نحو بعض اللوحات لـ "رومني" و"رينوللاز" وسألني عما إذا كنت مهتمًّا بها ، وأخبرته بأنني جئت لشراء مكتب نسائي قديم ومقعد مناسب له لاقدمهما هدية لـ "إيللي" في عيد ميلادها بعد أسبوع .. وأنني تعمدت حضور المزاد وحدي حتى تكون الهدية مفاجأة لها .. حصلت على القطعتين بثمن مرتفع ، وقال لى "فيليبوت" :

- حسنا . . أرى أنك استمتعت اليوم . .

سألته عما إذا كان قد اشترى شيئًا من المزاد ، فقال إن الأسعار تجاوزت قدرته . . تطلع إلى ساعته وقال :

- من الأفضل لنا أن ننصرف . وسألني عن "إيللي" قلت إنها ستقابلنا في المطعم ، وسأل عن الآنسة "أندرسون" فقلت له :
  - ذهبت "جريتا" إلى "لندن" مع الآنسة "هاردكاسل" على ما اعتقد . .
- أوه . . نعم . . قالت "كلوديا" ذلك بالأمس . . التفت "فيليبوت" نحوي وقال باسما :
  - أرى وجهك متضرجًا بالحرة اليوم من فرط السعادة . . قلت بابتهاج :

- ذلك لأنني اشتريت المكتب لـ "إيللي" ...
- حسن . . كن على حذر يا "مايك" . . الإفراط في الشعور بالسعادة يكون نذير سوء . . قلت بدهشة :
  - أهذه من المعتقدات الاسكتلندية ؟ فقال:
- إن الفرح الشديد يسبق وقوع الكارثة . . حاول أن تخفف من شعورك بالسعادة . . قلت إنني لا أومن بهذه الخرافات ، وقال :
- ألا تؤمن كذلك بنبوءات الغجر ؟ قلت إننا لم نسمع شيئًا في الفترة الأخيرة عن الغجرية .. وقال "فيليبوت" إنها ربما ابتعدت عن المكان .. وصلنا بعد ذلك إلى المطعم فوجدناه مكتظًا بالرواد ، وكان أغلبهم ممن حضروا المزاد .. ورأيت وجهًا أو وجهين خُيّل إليّ أنني أعرفهما ، وحاولت أن أتذكر من هما وأين التقيت بهما دون طائل ..

سالتني صاحبة المطعم عما إذا كنت ساجلس إلى المائدة المحجوزة لنا، فقلت لها: - سوف تحضر زوجتي بين لحظة وأخرى . .

قلت لـ " فيليبوت" إِن صاحبة المطعم قلقة لكثرة الزبائن اليوم ، وإنه من الأفضل ان نجلس ونتناول الغداء ، قال "فيليبوت" ضاحكًا :

- هكذا تفعل بنا النساء دائمًا . . يسرهن أن يبقى الرجال طويلاً في انتظارهن . .

حسن يا "مايك" . . هيا بنا فأنا جائع بالفعل . .

استمر الحديث بيننا ونحن نأكل ، وقلت :

- ــ إِن "إِيللي" ربما نسيت الموعد ، فقد تعودت الاعتماد على "جريتا" التي تساعدها في الالتزام بالمواعيد وترتب لها الأمور ، قال:
  - هل تعتمد زوجتك كثيرًا على الآنسة "أندرسون" ؟ قلت له :
    - نعم. . خيم الصمت بعض الوقت ، وقلت فجأة :
      - هل يعقل أن تكون "إيللي" قد نسيت الموعد ؟

نصحني العقيد "فيليبوت" بالاتصال بالمنزل تليفونيًّا ، وردَّت عليَّ السيدة "كارسون" الطاهية وأخبرتني بأن السيدة "روجرز" لم تعد إلى المنزل منذ خروجها لركوب الخيل في الصباح . . أعطيتها رقم تليفون المطعم وطلبت منها الاتصال بي

بمجرد عودة "إيللي" إلى المنزل . . وعدت إلى "فيليبوت" الذي عرف من تعبيرات وجهي أن شيئًا ما قد حدث وقلت له إن "إيللي" خرجت لركوب الخيل منذ الصباح وهي تعود في العادة بعد نصف الساعة أو الساعة، ولكنها لم تعد حتى الآن وقال لى برقة :

- لاتقلق يابني، قبل أن يستوجب الموقف القلق .. أنت تعلم أن بيتك يقع في مكان منعزل .. ربما يكون الحصان قد عرج واضطرت زوجتك إلى المشي حتى البيت .. قلت بانزعاج :

لو أنها فكرت في تغيير خططها لكان عليها الاتصال بي هنا .. وقال "فيليبوت" :

- من الأفضل أن ننصرف الآن لنرى ما باستطاعتنا أن نفعله . .

عندما وصلنا إلى موقف السيارات لمحت سيارة أخرى تغادر الموقف . . كان فيها الرجل الذي شاهدته في المطعم وعجزت عن تذكر شخصيته . . وخيل إليَّ فجأة أنني أعرف الرجل . .

"ستانفورد لويد" أو رجل يشبهه . . هل جاء لمقابلتنا ؟ كانت معه في السيارة سيدة تشبه "كلوديا" لأن "كلوديا" ذهبت إلى "لندن" مع "جريتا" .

لاحظت في أثناء قيادة السيارة أن "فيليبوت" يتفرس في وجهي، قلت له:

- حسنًا . . لقد حذرتني من الإفراط في مشاعر السرور هذا الصباح . .
- لاتفكر بعد في وقوع أي مكروه .. ربما تكون قد سقطت عن الجواد والتوت ركبتها أو وقع لها حادث صغير .. إنها فارسة ماهرة .. ولا أستطيع أن أتخيل وقوع حادث لها . وقلت بشرود :
- تقع الحوادث في أي وقت . . قدت السيارة بسرعة ووصلنا إلى المكان المحيط بالبيت وتوقفنا لنسأل رجلاً يضرب الأرض بفاسه وقال لنا :
- شاهدت منذأكثر من ساعتين حصانًا دون راكب . . فكرت في الإمساك به ولكنه جمح وابتعد عني . .

عدنا إلى المنزل ولم نسمع جديدًا ، وأرسلنا رجلاً للبحث في منطقة الأشجار عن

"إيللي" ، واتصل العقيد "فيليبوت" بمنزله وكلف واحداً من رجاله بالخروج للبحث عن "إيللي" . . لم نعثر على شيء في البداية . . وعندما سلكنا ممرًّا يؤدي إلى بعض الطرق المتشعبة عثرنا عليها مكومة على الأرض والحصان يقف بجوارها . . كان وجهها الأبيض الصغير يحدق إلى السماء ، وقلت بفزع وأنا أدير وجهي إلى الناحية الأخري :

- أ . . كلا . . كلا . . لا أستطيع . ثم انحنى "فيليبوت" فوقها ثم وقف في الحال وقال :
- من الأفضل أن تتصل بالطبيب . . ولكنني أعتقد أنه لافائدة يا "مايك" . . قلت بفزع :
  - هل تعنى أنها ماتت ؟
  - نعم . . لاداعي لأن أزعم لك غير ذلك . . وقلت باضطراب :
    - يا إلهي ! لا أستطيع أن أصدق !

أخرج من جيبه زجاجة صغيرة وفتح السدادة وطلب مني أن أشرب جرعة كبيرة.. شربت ثم قلت له:

- شكرًا لك . . وصل الدكتور في سيارة لاندروفر قديمة واتجه نحو" إيللي" رأسًا ليفحصها ، وعاد إلينا قائلاً :
- ماتت منذ ثلاث أو أربع ساعات . . كيف وقع الحادث ؟ أخبرته كيف خرجت لركوب الخيل بعد الفطور كعادتها ، وقال إنه شاهدها قبل ذلك في أثناء الركوب وعرف أنها فارسة ممتازة ، وقال إن الحصان ربما فزع وأسقطها عن ظهره ، وقال العقيد "فيليبوت" إن الحصان هادئ ، وسأل "شو" عما إذا كانت "إيللي" مصابة بكسور ، وقال الطبيب إن الكشف الظاهري لم يفصح عن وجود كسور ولكنها ربما أصيبت بنزيف داخلي أو ماتت بسبب صدمة عصبية . . وقلت معترضا :
  - ولكن الإنسان لايموت بالصدمة . . قال الطبيب :
- مات بعض الناس قبل ذلك بسبب صدمة عصبية . . خاصة إذا كانت ضعيفة القلب . . وقلت إنني سمعتهم يقولون في "أمريكا" إنها كانت مصابة بضعف القلب . . أو بنوع من الضعف على الأقل . . وقال الطبيب إنه لم يكتشف أي

- ضعف في القلب عندما فحصها قبل ذلك. وقال إننا سنعرف الحقيقة في جلسة التحقيق . . نظر إلى الطبيب بعطف وقال :
  - عد إلى البيت واذهب إلى السرير . . أنت الذي تعاني الصدمة . .
- تجمّع حولنا بعض المارة ليستطلعوا الأمر ، وقال عامل كان يقطع الصخور على عانب المر :
- كان ينبغي أن أرى لو أن حادثًا وقع . . سأله الطبيب عما إذا كان قد رأى السيدة تسقط عن ظهر الجواد، وقال العامل:
- كلا . . كلا . . رأيتها تركب مصعدة في الممر . . سمعت وقع حوافر الحصان وهو ينطلق بسرعة بعد ذلك ، ولم أفكر في أن حادثًا ما قد وقع . . رفعت بصري فوجدت الحصان فوق الربوة وحده وظننت أن السيدة تركته . . كان الحصان يتجه إلى الاتجاه العكسى . .
  - ألم تر السيدة راقدة على الأرض ؟
- نعم لم أرها . . رأيت الحصان فقط لأنه كان على مرمى البصر أمامي . . وقالت سيدة :
  - ربما تكون الغجرية قد أفزعتها . . وقلت للسيدة بانفعال :
    - أي غجرية ؟ متى ؟ وقالت السيدة :
- منذ أربع ساعات . . حوالي العاشرة إلا الربع . . رأيت الغجرية ، إنها الوحيدة في المنطقة التي تلبس عباءة حمراء . . كانت تسير بين الأشجار وسمعت بعضهم يقول : « إن الغجرية قالت للأمريكية الشابة كلامًا شديدًا . . كانت تهددها وتطلب منها ترك المكان » . . وقلت بمرارة :
  - الغجرية . . "أرض الغجر" . . ليتني لم آت إلى هذا المكان قط . .



من الصعب علي أن أتذكر ما حدث بعد ذلك، وما حدث قبل ذلك واضح في ذهني .. كل ما في الأمر أنني لم أكن لأعرف من أين أبدأ ... لكن من الآن فصاعدًا أحس كانما سكين قسمتني إلى نصفين .. أما ما مربي منذ موت "إيللي" فإنه يبدو وكأنه شيء لم أكن معدًا له .. لم يحدث شيء لي وإنما تقاطرت الأحداث حولي .. كان الجميع شديدي الرقة معي .. يبدو أن هذا هو الشيء الذي أتذكره جيدًا .. كنت أسير كالتائه لا أدرى ماذا أفعل .. أذكر أن حيوية "جريتا" ظهرت في هذه الفترة .. كانت لديها قوة خارقة لمواجهة مثل هذا الموقف العصيب .. القدرة الفائقة على العناية بأدق التفاصيل التي لم يكن باستطاعتي القيام بها.. أول شيء أذكره – بعد أن نقلوا جثة "إيللي" وعدت إلى البيت .. التنا – أن الدكتور "شو" عندما جاء ليتحدث إلي ّ.. إنه كان هادئا لطيفًا معي .. اكتفى بشر ح الأمور بوضوح ورقة ..

الترتيبات .. أذكر استخدامه لهذه الكلمة البغيضة .. الترتيبات التي لا تخطر ببال الإنسان قبل أن تقع الأحداث .. متعهد دفن الموتى والإعداد للجنازة ودخول الحدم الحجرات لإسدال الستائر .. لماذا تسدل الستائر ؟ لأن "إيللي" ماتت ؟ لهذا أذكر أنني كنت ممتنًا للدكتور "شو" الذي تعرض لهذه الأمور برقة واقتدار ، مثل التحقيق الذي لابد من أن يُجرى في مثل هذه الأحوال . أذكر أنه كان يتحدث ببطء شديد لكي أتأكد من متابعتي لما يقول .. لم أكن لأعرف شيئًا عن شكل هذا التحقيق .. كان قاضي التحقيق مغذا التحقيق .. كان قاضي التحقيق رجلاً ضئيل الجسم ثرثارا . . طلب مني أن أتحدث بالتفصيل عن آخر وقت رأيت فيه "إيللي" على مائدة الفطور قبل خروجها للركوب كالمعتاد .. والترتيبات التي أعددناها للقاء بعد ذلك على الغداء .. وقلت له إن كل شيء سار بشكل طبيعي وأنها كانت في أتم صحة . .

أدلى الدكتور "شو" بشهادته . تحدث بهدوء وقال إنه لم يكتشف جروحًا خطيرة. مجرد كدمات كتلك التي تحدث في حالة السقوط عن الجواد، وأنه يرجح أنها لم تتحرك من المكان الذي وقعت فيه .. وأضاف أنه يعتقد أن الوفاة حدثت في الحال وأن عدم وجود جروح خطيرة يجعله يرجح أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط في الحلب بسبب صدمة .. وعلى قدر ما فه مت من المصطلحات الطبية التي استخدمها الطبيب أن "إيللي" ماتت بسهولة نتيجة عدم القدرة على التنفس .. "اسفسكيا" من نوع ما .. كانت أعضاؤها سليمة ومحتويات معدتها طبيعية ..

أكدت "جريتا" التي استدعيت أيضًا لأداء الشهادة أن "إيللي" كانت تعاني منذ ثلاثة أعوام مرضًا في القلب ، وأنها سمعت عرضا من بعض أقاربها يحذرونها من بلائة أعوام مرضًا في القلب ، وأنها سمعت عرضا من بعض أقاربها يحذرونها من بذل جهد كبير ، ولكنها لم تسمع شيئا محددًا أكثر من ذلك . . وجاء دور العامل الشيخ الذي كان موجودا وقت وقوع الحادث . . قال إنه رأى السيدة تمر أمامه على مسافة ستة وأربعين مترًا ورغم أنه لم يتحدث إليها من قبل . إلا أنه عرفها من حصانها المميز برجله البيضاء ، وقال إن الحصان معروف بهدوئه . . قال إن عدد المارة بالمكان قليل ولم ير في ذلك الصباح سوى شخص أو شخصين . . كان أحدهما ماشيًا والآخر يركب دراجة ، ولكنهما كانا على مسافة بعيدة بحيث لم يتعرف إلى شخصيهما . . قال إنه رأى قبل وصول السيدة - راكبة جوادها للسيدة "ليي" العجوز . . كانت تسير في المر متجهة نحوه ثم استدارت نحو الغانة . .

سأل القاضي لماذا لم تحضر السيدة "ليي"، وعرف أنها استدعيت للشهادة ، أو قيل له إنها تركت القرية منذ بضعة أيام ولا أحد يعرف مكانها ، ولم تترك عنوانا لانها تعودت الذهاب والعودة دون أن تخطر أحدا بتحركاتها .. وقال شخص أو اثنان إنها في الواقع غادرت القرية قبل يوم وقوع الحادث .. سأل القاضي العامل الشيخ :

- هل أنت واثق بأن التي رأيتها هي السيدة "ليي" ؟

قال العامل إنه لايستطيع أن يجزم بذلك ، ولكنها ترتدي عباءة قرمزية مثل تلك التي تلبسها السيدة "ليي" . . وكرر ما قاله لنا من قبل . . رأى السيدة تركب حصانها . . ثم رأى الجواد بعد ذلك يعود إلى الغابة . . استدعاني القاضي بعد ذلك ووجه إلى بضعة أسئلة حول السيدة "ليي" . . سالني عما إذا كنت وزوجتي

نعرف العجوز بمجرد رؤيتها ورددت بالإيجاب . . ثم سالني عما إذا كنت قد تبادلت الحديث معها ، وقلت إنها تحدثت إلينا بضع مرات . . وسأل عما إذا كانت هددت زوجتي . ترددت برهة قبل أن أقول ببطء :

- نعم . . ولكنني لم أتصور قط، لم أتخيل أنها تحمل أية ضغينة لزوجتي .
- وسالني القاضي : - هل طلبت منها أو طلبت زوجتك منها الرحيل أو عاملتماها بخشونة عندما هددتكما ؟ قلت :
  - كان العدوان من جانبها هي . .
  - هل خطر ببالك أنها قد تكون مختلة العقل ؟
- نعم، كانت تعتقد أن الأرض التي أقمنا عليها بيتنا ملك لها أو لقبيلتها . . وأعتقد أن تلك الفكرة كانت مسيطرة عليها . سألني عما إذا كانت العجوز قد اعتدت على زوجتي بدنيًّا وقلت إنها لم تفعل أكثر من التحذير مثلما يفعل الغجر. . وعاد القاضى يسألني :
  - ألم تذكر كلمة الموت ؟ وقلت :
- بلى . . أعتقد أنها ذكرت الكلمة ولكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد . . ثم استدركت وقلت :
  - أنا لم أكترث لذلك . . ثم سألني القاضي :
    - وبالنسبة إلى زوجتك ؟
- كانت زوجتي تشعر بالفزع، ولكنني أعتقد أن السيدة العجوز لم تكن مسؤولة عما تقوله أو تفعله . .

أصدر القاضي حكمه بالتأجيل لمدة أسبوعين . . وكانت الأدلة كلها تشير إلى أن الوفاة حدثت قضاء وقدرا ، لكن لاتوجد أدلة تشير إلى كيفية وقوع الحادث . . وقال القاضي إنه يؤجل استكمال التحقيق حتى تحضر السيدة "ليي" وتدلي بشهادتها . . ذهبت في اليوم التالي إلى العقيد "فيليبوت" وقلت له بصراحة إنني أحتاج إلى استشارته . . سألته عما إذا كانت السيدة "ليي" تستطيع بوسيلة شريرة أن تتسبب في وقوع الحادث . فقال إنه لايعتقد ذلك فلابد من وجود دافع قوي

لدى الغجرية العجوز للانتقام من "إيللي" ، وهو لايرى ثمة دافعا للانتقام . . أخبرته بأن العجوز كانت تهدد "إيللي" وتطلب منها الرحيل في كل مرة تراها ، قلت له :

- لا يمكن أن تتخيل الظروف التي التقينا فيها بالغجرية العجوز . . انفجرت فجأة ضاحكًا بهستيريا . . ولكنني سرعان ما تمالكت أعصابي . . كنت أشعر بأنني على حافة انهيار عصبي . . رمقني العقيد بعطف وانتظر حتى تمالكت رباطة جأشي وقلت :
- تقابلنا هنا . . في "أرض الغجر" . . كنت أقرأ لوحة إعلان عن مزاد وسرت مصعداً في الطريق بدافع الفضول وعندئذ رأيتها لأول مرة . . كانت واقفة تحت شجرة . . فزعت لرؤيتي . . وربما كانت هي التي أفزعتني . . هكذا بدأت القصة . . هكذا جئنا لنعيش في هذا المكان الملعون . . وسألنى :
- هل داخلك الإحساس طول الوقت أن سوء الحظ يلازم هذا المكان ؟ وقلت له: لا . . لا أدري في الواقع . . ولكنني أعتقد أنها كانت تعلم . . كانت تعيش طول الوقت في رعب . . أعتقد أن شخصًا كان يتعمد إدخال الرعب إلى قلبها . . سألنى بحدة:
  - ماذا تعنى بهذا ؟ من الذي كان يفزعها ؟
- الغجرية وإن لم أكن واثقا بذلك . . كانت تترقبها لتخبرها أن سوء الحظ يلازم هذا المكان ولابد لها من تركه . . قال العقيد غاضبا :
- -كنت أتمنى لو أنكم أخبرتموني بذلك من قبل . . كنت حدثت "إيستر" العجوز وطلبت منها ألا تفعل ذلك . وسألته لماذا كانت تفعل ذلك . وقال :
- تحب أن تظهر للناس أهميتها . . وهي تحب إما أن تحذر الناس أو تقرأ لهم
  - الطالع وتتنبأ لهم بحياة سعيدة . . إنها تدعي أنها تعرف الغيب . وقلت له ببطء : - فلنفترض أن إنسانا ما كان يدفع لها بعض النقود . . سمعت أنها تحب المال . .
- نعم . . إنها مولعة بالمال . . لو أن أحدا دفع لها ، لكن . . من الذي أدخل هذه الفكرة في رأسك ؟ قلت له :
  - الرقيب "كين" . . هز العقيد رأسه وقال بارتياب :

- هكذا . . ولكنني لا أصدق أنها كانت تتعمد إفزاعها إلى الحد الذي ينتهي بوقوع حادث . . وقلت :
- ربما فعلت شيئًا أفرع الجواد . . لقد أحسست أنها تضمر بالفعل الحقد لسبب ما على "إيللي" . . هل كان هذا المكان ملكا لها ؟
- لا . . ربما طلبت السلطات المختصة من الغجر الرحيل عن هذا المكان أكثر من مرة . . ولكنني أشك في أن ذلك ترك في نفوسهم مثل هذه المرارة . . قلت إن الغجرية ربما كانت غاضبة لسبب لا نعرفه ، وسالني :
  - أي سبب ؟ فكرت برهة ثم قلت :
- فلنفترض أن شخصًا كان يدفع لها المال لتفعل ما كانت تفعله .. ماذا كان هدف هذا الشخص ؟ فلنفترض أنه كان يريد منا أن نترك المكان .. لقد ركزوا في إفزاع "إيللي" وحدها لانهم يعرفون أنني لن أخاف ، على العكس من "إيللي" .. إذا كان الأمر كذلك فلابد من أن الهدف كان عرض الأرض للبيع مرة أخرى ..
  - ومعنى هذا أن شخصًا يريد أرضًا . . قال "فيليبوت" :
  - افتراض منطقي . . ولكنني لا أرى دافعًا إلى ذلك . . قلت :
- ربما كانت الأرض غنية بثروة معدنية لا يعرف أحد شيئا عنها . . أو يوجد كنز مدفون فيها . . مال سرقته عصابة من أحد البنوك وأخفته في باطن الأرض . . كان "فيليبوت" يهز رأسه لكن ليس بالعنف السابق وقلت :
- الاقتراح الثاني أن نتعرف إلى الشخص الذي يدفع المال للسيدة "ليي" . . ربما كان عدوًّا غير معروف لـ"إيللي" . .
- شكرت العقيد لاستماعه لي ، وقال إنه كان يتمنى أن يعاونني . . توجهت نحو الباب وتحسست جيبي لأتحسس الشيء الذي أضعه في جيبي ، واستدرت فجأة وعدت إلى الحجرة وقلت للعقيد :
- هناك شيء أحب أن أطلعك عليه . . كنت أنوي عرضه على الرقيب "كين" لعله يستخلص منه شيئا . . أخرجت من جيبي قطعة حجر ملفوفة بورقة عليها كلمة تحذير ، وقلت له إن شخصًا ألقى هذا الحجر من النافذة هذا الصباح . . وإنني عندما سمعت تحطم الزجاج عثرت على الحجر . . وإن حجرا ألقي من النافذة قبل

ذلك بعد وصولنا إلى المكان ولا أعرف ما إذا كان الفاعل هو الشخص نفسه . . لبس "فيليبوت" نظارته ليقرأ الرسالة التي كانت تقول : "إن التي قتلت زوجتك امرأة " . قال العقيد بدهشة :

- شيء غريب . . هل كانت الرسالة الأولى مكتوبة على الآلة الكاتبة ؟ قلت :
  - لا أذكر . . كانت مجرد تحذير لنترك المكان . .
  - هل تعتقدأن الذي قذف الحجر شخص يعرف شيئا ؟ وقلت له :
  - ــ ربما كان مجرد شخص عابث . . هذا يحدث كثيرا في الريف . .
    - أعاد إلي الورقة وهو يقول:
- أعتقد أنك على حق . . يجب أن تسلمها إلى الرقيب "كين" . . إنه يعرف خيرًا مني هذه الرسائل الجهولة . .

وجدت الرقيب "كين" في مركز الشرطة وأبدى اهتمامًا شديدًا ، وسألته عن رأيه فقال :

- ربما كان القصد إلصاق التهمة بشخص معين . .
  - هل تعني بذلك السيدة "ليي" ؟
- لا . . ربما شاهد أحدهم سيدة بالقرب من مكان الحادث . . ولكنني أعتقد أن المقصود سيدة أخرى غير السيدة "ليي" . . وسألته :
  - وماذا بشأن الغجرية ؟ ألم تعثروا عليها بعد ؟ هز رأسه ببطء وقال :
- إنهم يعرفون المكان الذي تذهب إليه حيث يوجد بعض أفراد من قبيلتها ، ولكنهم لم يعشروا عليها هناك . . وقد قيل له إن أحداً لم يرها في ذلك المكان . . أحسست بشيء غريب يتوارى وراء كلماته ، وقلت له :
  - لست أفهم ماتعنيه .. وقال الشرطى :
- لقد كانت تهدد زوجتك وتخيفها . . لعلها سمعت بما حدث وتدرك أن
   الشرطة سوف تبحث عنها . . لهذا ذهبت إلى مكان بعيد . . وقلت :
  - ولكنكم سوف تعثرون عليها ؟
- بالتأكيل . . ولكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت، أنت تعرف أنني كنت أتساءل عما إذا كان شخص يدفع لها لتفعل ما فعلته . .

- هذا سبب يدفعها إلى الابتعاد بقدر المستطاع ..
- لاتنس أن هذا الشخص أيضًا يفكر في إبعادها . . قلت ببطء :
- تقصد الشخص الذي كان يعطيها المال . . ؟ مارأيك لو أنها كانت سيدة ؟
   قال الرقيب :
- ولنفترض كذلك أن شخصًا آخر لديه فكرة عن الموضوع ... لهذا أرسلوا الخطابات المجهولة حتى تخاف السيدة أيضًا .. وعلى أية حال .. حتى لو كانت هي التي طلبت من الغجرية إدخال الرعب في قلب زوجتك فما كانت تستهدف موتها في النهاية .. قلت :
  - كلا . . لم يكن الموت هو الهدف . . كان مجرد إفزاعنا . . حتى نترك المكان . .
- والآن . . من الذين سيخيفونه ؟ السيدة التي تسببت في الحادث وهي السيدة "ليي" ، فلنفترض أنها لم تكن الفاعلة . . سوف تعترف على الاقل بأنها كانت تأخذ نقودًا لكي تفعل ذلك وسوف تذكر الاسم . . اسم من كان يعطيها النقود وهناك إنسان لا يحب أن يحدث ذلك . . أليس كذلك يا سيد "روجرز" ؟
  - تقصد السيدة المجهولة التي لانعرف عنها شيئا؟
- رجل أو سيدة . . هذا الشخص لابد من أنه يسعى إلى التخلص منها بسرعة . . أليس كذلك ؟

سألته عما إذا كان يقصد أن الغجرية قد تكون ميتة الآن ، وقال إن هذا احتمال قائم . . ثم غير دفة الحديث وسألني عن المبنى الذي يشبه المعبد فوق الربوة . . وأخبرته بانني أصلحت المكان وزودته مع زوجتي ببعض الأثاث الخفيف لأننا كنا نذهب إليه أحيانًا لقضاء بعض الوقت . . وقال الرقيب "كين" إنهم ذهبوا إلى المبنى ووجدوا الباب مفتوحًا ، وقلت له إننا لم نكن لنقفل الباب لأنه لايحتوي على أشياء ذات قيمة . . وقال الرقيب :

فكرنا في أن السيدة "ليي" ربما كانت تستخدمه ولكننا لم نعثر لها على أثر
 ولكننا عثرنا على هذا وكان في نيتي أن أطلعك عليه

فتح درج مكتبه وأخرج منه ولاعة ذهبية .. كانت ولاعة نسائية وعليها حرف منقوش بقطع الماس .. الحرف "ك" .. وسألني عما إذا كانت الولاعة خاصة

بزوجتي . . وقلت إنها لاتخص زوجتي كما أنها لا تخص الآنسة " أندرسون" لأن اسمها "جريتا" . . وقال الرقيب إنهم عثروا عليها هناك ومن الواضح أنها ولاعة ثمينة . كررت :

- الحرف "ك" .. لا أعرف أحدًا يبدأ اسمه بالحرف "ك" سوى "كورا" زوجة أب " إيللي" .. ولكنني لا أتخيل كيف تصعد "كورا" إلى ذلك المكان ، وهي لم تبق معنا سوى فترة قصيرة منذ شهر .. ولا أذكر أنني رأيتها تستخدم ولاعة .. ربما لم ألاحظ ولكن الآنسة "أندرسون" ربما كانت تعرف ..

ناولني الولاعة لأعرضها على "جريتا" وقلت له:

- سأفعل . . لكن إذا كانت خاصة بـ "كورا" فالأمر سيبدو غريبًا لأننا لم نرها عندما كنا في المبنى مؤخرًا . . هل كانت ملقاة على الأرض ؟
- نعم . . بالقرب من الأريكة . . بالتأكيد يستطيع أي إنسان أن يستخدم ذلك المبنى . . ربما عاشقان وجدا المكان مناسبًا للقاء في أي وقت . . أعني السكان المحلين . . لكن ليس من المحتمل أن يقتني أحدهم ولاعة ثمينة كهذه . . قلت :
  - هناك "كلوديا هاردكاسل" . . لكن ماذا تفعل "كلوديا" في هذا المكان؟
    - ألم تكن صديقة لزوجتك ؟
- نعم . . كانت أفضل صديقات "إيللي" هنا وهي تعلم أننا لانمانع في استخدامها المكان في أي وقت تشاء . . وقال الرقيب "كين" :
  - آه . . نظرت إليه بخشونة ثم قلت :
  - -- هل تفكر في أن "كلوديا" كانت عدوة لـ "إيللي" ؟
- أوافقك على أنه لايوجد مبرر لمثل هذه العداوة .. ولكنك لاتستطيع أن تجزم بشيء عن النساء .. اندفعت قائلاً :
- أعتقد... ثم توقفت عن إكمال الجملة لأن الفكرة التي خطرت ببالي كانت غريبة ..

واستحثني الرقيب "كين" لأتكلم ، وقلت :

- أعتقد أن "كلوديا هاردكاسل" كانت متزوجة برجل أمريكي اسمه "لويد".. والوصي الرئيسي على زوجتي في "أمريكا" اسمه "ستانفورد لويد"..

لكن يوجد كشيرون بلاشك يحملون اسم "لويد" . . لكن ما دخل كل هذا عوضوعنا ؟

- لايبدو من المحتمل أن . . ولكن . . . توقف الرقيب عن الاسترسال في الحديث، وقلت له :
- من الغريب أنه خيل إلي أنني رأيت "ستانفورد لويد" هنا في يوم وقوع الحادث.. كان يتناول الغداء في مطعم "جورج" في "بارتنجتون".
- ألم يأت البيت لزيارتك ؟ هززت رأسي علامة النفي وقلت إنه كان مع سيدة تشبه الآنسة " هاردكاسل"، وإنني ربما كنت مخطئًا في تصوري، وأخبرته بأن أخاها هو الذي شيد بيتنا .
  - هل الآنسة "هاردكاسل" مهتمة بالبيت ؟
  - لا . . لا أعتقد أنها تحب الطراز المعماري الذي يصممه أخوها . .
    - وقفت لأنصرف وأنا أقول:
  - حسن . . لن آخذ من وقتك أكثر من هذا . . حاول العثور على الغجرية .
    - لن نتوقف عن البحث عنها . . وقاضي التحقيق يريد ذلك أيضا .

غادرت مركز الشرطة . . ومن الغريب أن يلتقي الإنسان بالشخص نفسه الذي يفكر فيه . . كانت "كلوديا هاردكاسل" خارجة من مكتب البريد وأنا أمر أمامه . . توقف كلانا وقالت إنها تشعر بالارتباك وهي تلتقي بزوج فقد زوجته مؤخرا . . . وقلت لها :

- لقد كنت لطيفة للغاية مع زوجتي . . ولقد كنت شاكرًا لك هذا الفضل . قالت إن لديها سؤالاً تريد أن توجهه إليّ قبل سفري إلى "أمريكا" حيث إنها سمعت أننى مسافر في القريب العاجل . وقالت :
- إذا كنت تفكر في بيع البيت فأرجو أن تعتبرني أول من يقدم عرضه لشرائه. . وقلت بدهشة :
- أنت ترغبين في شراء البيت ؟! ولكنني كنت أظنك لاتحبين هذا الطراز المعماري..
- أخبرني "رودلف" أخى أنه أحسن بيت أقامه .. أتوقع أن تطلب فيه ثمنا

كبيرا .. أخذت أفكر في دهشة: لماذا ترغب في شراء البيت ؟ وما الصلة الحقيقية التي تربطها بأخيها "رودلف" .. أهي مغرمة به حقا ؟ كنت أظنها في بعض الأجيان تكرهه .. هززت رأسي ببطء وقلت لها إنها تتخيل أنني أريد التخلص من البيت بسبب موت "إيللي" .. ولكنني لست عازمًا على بيع المنزل بحال من الأحوال ؟ لأنه المكان الذي عشت فيه مع "إيللي" في سعادة ... واستجمعت أطراف شجاعتي وقلت :

- ربما لم يكن الأمر يعنيك . . ولكنك تزوجت قبل ذلك . . هل كان اسم زوجك "ستانفورد لويد" ؟ حدقت إلى وجهي برهة دون أن تجيب ، ثم قالت : - نعم . . وابتعدت عنى مسرعة . .



# - 13 -

الارتباك .. هذا كل ما أتذكره بعد عودتي .. حاصرتني أسئلة رجال الصحافة وانهالت علي عشرات الخطابات والبرقيات .. وتولت "جريتا" هذا الجانب بكفاءة واقتدار .. واقتنعت بالسبب الذي جعل "إيللي" تعتمد عليها اعتمادا كليًا .. وكان أول أمر مفزع هو اكتشافي أن جميع أفراد أسرة "إيللي" موجودون في

"إنجلترا". كانت "كورا" يوم وفاة "إيللي" موجودة في مكان لايبعد عنا بأكثر من ثمانين كيلو مترا.. كانت تبحث عن منزل تقيم فيه في أثناء وجودها في "إنجلترا"..

أما "ستانفورد لويد" فقد وصل بالطائرة لحضور اجتماع عمل في "لندن" . . وعرفت الأسرة خبر وفاة "إيللي" من الصحف المحلية لا من البرقيات التي أرسلناها إليهم . وثار جدل شديد حول المكان الذي تدفن فيه "إيللي" . . كنت أرى دفنها في "إنجلتوا" حيث عشنا معا ، ولكن الأسرة اعترضت بشدة وتمسكوا بدفنها

بجوار أفراد الأسرة في "الولايات المتحدة" . .

جاءني "أندرو لبنكوت" ليتحدث إلي في هذا الموضوع وكان هادئًا منطقيًّا في مناقشته . . سالني عما إذا كانت "إيللي" قد حددت المكان الذي تحب أن تدفن فيه ؟ وقلت له في ثورة إن الإنسان في سن الواحدة والعشرين لايفكر في الموت . . وقال "لبنكوت" :

- من الطبيعي أن تدفن "إيللي" حيث يرقد أسلافها . . كما أنك سوف تكون مضطرًّا إلى الذهاب بدورك إلى "أمريكا" . . أنت تعلم أن هناك مصالح كثيرة ينبغى لك أن تهتم بها . وسألته :
  - أي مصالح ؟ وما شأني بالأعمال ؟
- أمامك أعمال كثيرة لابد من إدارتها . . ألا تدرك أنك المستفيد الرئيسي في ظل الوصية ؟
  - هل تعنى أننى المستفيد الأول ؟
- لا، أعنى المستفيد وفقا للوصية . قلت إنني لا أعرف أنها تركت وصية. وقال:
- كانت "إيللي" شابة عملية . . لقد عاشت في وسط الأعمال ومن ثم كتبت وصيتها بمجرد بلوغها سن الرشد وزواجها بك . . ذهبت إلى واحد من كبار المحامين في "لندن" وكلفته بكتابة وصية وأمرته بإرسال نسخة منها إلي . . لهذا أنصحك عند ذهابك إلى "الولايات المتحدة" أن تعهد بأعمالك إلى واحد من المحامين المشهورين بالسمعة الطيبة . . وسالته :
  - لماذا ؟ وقال:
- إنه في حالة وجود مثل هذه الثروة الضخمة من الأموال والعقارات والأعمال في
   مختلف الفروع الصناعية فلابد من وجود مستشار فنى بجوارك . . قلت له:
- إنني لست خبيرا في مثل هذه الشؤون، وإنني أفضل أن أعهد إليك بهذه المهمة وقال :
- تستطيع أن تفعل ذلك . . إنني أمثل بالفعل بعض أفراد الأسرة . . وإذا وضعت مصالحك بين يديّ ، فإنك بذلك تكون قد عهدت بالأمر إلى محام قدير . . وقلت له :

- شكرا لك . أنت لطيف للغاية . . سكت "لبنكوت" قليلا وهو يتفرس في رحبى ثم قال :
- المسحك بأن تكون شديد الحذر بالنسبة إلى أي أوراق توقع عليها . . اقرأ أي شيء يعرض عليك بدقة قبل التوقيع .
  - سالته عما إذا كانت قراءتي لأي مستند يعرض علي سوف تفيد في شيء وقال: - إذا وجدت شيئًا غير واضح تماما فمن الأفضل أن تستعين بمستشار قانوني.. سالته بقلة.:
    - هل أفهم من هذا أنك تحذرني من شخص أو إنسان بعينه ؟
- لا أستطيع أن أجيبك عن هذا السؤال . . كل ما أستطيع قوله . . عندما يتعلق الأمر بمبلغ ضخم من المال فلا تثق بمخلوق أبداً . .

هكذا كان يحذرني من شخص، ولكنه لم يكن ليريد التصريح بالاسم. أهي "كورا" أم لعله يشك في "ستانفورد لويد" الذي تولى إدارة الأعمال لفترة طويلة ؟ أم هو العم "فرانك" الذي يحتمل أن يتصل بي ومعه مجموعة من الوثائق؟ رأيت نفسي فجأة .. إنسانا فقيرا بريئا يسبح في بركة تحيط به مجموعة من التماسيح المفترسة، وكلها تضحك له ضحكة مزيفة .. وقال السيد "لبنكوت":

- العالم مكان فيه شركثير . . وسالته فجاة :
- هل يستفيد أحد من موت "إيللي" ؟ نظر إلي بحدة وقال :
- هذا سؤال شديد الغرابة . . لماذا تسأل هذا السؤال ؟ قلت له:
  - إنه مجرد سؤال خطر ببالي. وقال:
    - أنت المستفيد . . قلت له:
- إنني أعرف ولكنني اسال عما إذا كان هناك شخص آخر يستفيد. سكت "لبنكوت" فترة طويلة ثم قال :
- إذا كنت تقصد أن "فينيلا" خصت بعض الاشخاص ببعض الهبات فإني أقول لك إنها أوصت ببالغ زهيدة لبعض الخدم . . كما أوصت للآنسة "أندرسون" ولكنه مبلغ يسير؛ لأنها سبق أن خصصت لها دخلا مدى الحياة . . لقد كنت زوجها وليس لها

أقارب من الدرجة الأولى ، ولكنني أعتقد أن سؤالك كان يعني شيئا آخر .

قلت له إنه مجرد سؤال خطر على بالي ، ولكن كلامه أثار شكوكي خاصة وأنني لا أفهم في المسائل المالية . . وقال السيد "لبنكوت" :

- إذا لم تكن حسابات "فينيلا" سليمة . . فمن المحتمل أن تكون وفاتها المبكرة لصالح شخص ما . . لن أذكر أسماء . . سوف يكون من السهل على هذا الشخص أن يتعامل مع إنسان متواضع مثلك . .

أقيمت جنازة متواضعة في الكنيسة الصغيرة .. أحسست بالكراهية نحو كل هؤلاء الأشخاص الذين اصطفوا خارج الكنيسة وهم يحملقون إلى وجهي .. قادتني "جريتا" من يدي وأنا أسير كالمذهول .. ولم أدرك قبل هذه اللحظة كم هي قوية ويمكن الاعتماد عليها .. قامت بكل الترتيبات .. طلبت الأزهار ورتبت كل شيء .. عرفت الآن بدرجة أفضل لماذا كانت "إيللي" تعتمد عليها اعتمادا كليًا .. لايوجد في الدنيا كثيرات من أمثال "جريتا" ..

كان معظم الموجودين في الكنيسة من جيراننا .. وعندما عدت إلى البيت أخبرني "كارسون" بأن سيدا ينتظرني في غرفة الجلوس، وقلت له إنني لاأستطيع استقبال أحد اليوم ، وقال إن السيد يقول إنه قريب .. تذكرت فجأة الرجل الذي رأيته في الكنيسة .. قدم لي "كارسون" بطاقة تحمل اسم السيد "ويليام . ر . باردو" هززت رأسي وسلمت البطاقة لـ"جريتا" وسألتها عما إذا كانت تعرف صاحب البطاقة وقالت :

- بالتأكيد . . إنه العم "روبن" . . ابن عم " إيللي" الذي حدثتك عنه . . تذكرت لماذا بدا الوجه مألوفا لي . . كانت صورته الفوتوغرافية بين مجموعة الصور التي تضعها "إيللي" في غرفة الجلوس لأقاربها . . قلت للخادم إنني ساقابله . . ذهبت إلى غرفة الجلوس ووقف السيد "باردو" ليستقبلني وقال :
- "مايكل روجرز" ؟ ربما لم تكن لتعرف اسمي ولكن زوجتك ابنة عمي . . كانت تدعوني دائما بالعم "روبن" . . هذه أول مرة أراك منذ زواجكما . . وقلت له :
  - وقتت ته .

<sup>-</sup> إنني أعرفك بالتأكيد ...

لا أعرف كيف أصف "روبن باردو" . . كان رجلا ضخما عريض الوجه له نظرات شاردة، ولكنك سرعان ما تشعر نحوه بالألفة . . وقال :

- كان موت "إيللي" صدمة عنيفة لي . . وقلت له :
- فلننس ذلك . . لا أحب أن أتحدث في هذا الموضوع . . قلت له عندما دخلت "جريتا" الحجرة :
  - هل تعرف الآنسة "أندرسون"؟ وقال:
  - بالتأكيد . . كيف حالك يا "جريتا" . . وقالت له "جريتا" :
    - لابأس . . قلت له :
    - لقد رأيتك في ذلك اليوم . . وقال :
      - حقا؟ أين؟
    - في مزاد في مكان يسمى "بارتنجتون مانور" . . وقال :
- تذكرت الآن .. نعم . . أتذكر وجهك الآن . . كنت مع رجل في حوالي الستين من عمره له شارب بني اللون . . وقلت :
  - نعم . . العقيد "فيليبوت" . وقال :
  - كنتما تبدوان في حالة نفسية طيبة . . وقلت :
    - نعم . . كنا في أفضل حال . .
- بالتأكيد . . لم تكن قد علمت بعد بما حدث . . الم يكن ذلك في يوم وقوع الحادث ؟
  - بلى . . كنا نتوقع حضور "إيللي" لتشاركنا الطعام . .
    - ماساة .. فاجعة حقا .. وقلت له :
  - لم تكن لديَّ فكرة أنك موجود في "إنجلترا" . . هل كانت "إيللي" تعلم ؟ قال :
- لا .. لم أكتب لها .. في الواقع لم أكن لأعرف الوقت الذي سأقضيه هنا..
   ولكن مهمتي انتهت في وقت مبكر عما كنت أقدره .. وفكرت في الجيء بعد انتهاء المزاد .. سألته :
  - هل جئت من "أمريكا" في مهمة عمل ؟
- نعم . . إلى حدٌّ ما . . كانت " كورا" تريد استشارتي بشأن البيت الذي تريد

شراءه هنا . . أخبرني في تلك اللحظة عن المكان الذي كانت تقيم فيه "كورا" على مقربة من بيتنا ، سالته :

- في أي فندق ؟ وقال:
- إِنها لم تنزل في فندق وإِنما كانت تنزل مع صديقة لها تدعى "هاردكاسل" . . سالته بدهشة :
  - "كلوديا هاردكاسل" ؟ أجاب بالإيجاب وقال:
- إن "كورا" كانت تعرفها جيدا عندما كانت في "الولايات المتحدة". سالت "جريتا" عما إذا كانت تعرف شيئا عن الموضوع وقالت إنها لم تسمعها تتحدث عن ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم مجيئها في ذلك اليوم . . ثم قالت إنها اتصلت بالبيت بعد انصرافها وقالت إن زائرة أمريكية وصلت فجأة ومن ثم لاتستطيع الخروج . . وقلت :
  - إذن، فقد كانت الزائرة هي "كورا" ؟ وقال "روبن باردو" :
- هذا واضح . . سمعت أن جلسة التحقيق تأجلت . . شرب جرعة من قدح الشاي ثم نهض قائلاً :
- لن أزعجكم أكثر من هذا . . إذا احتجتم إليّ في شيء فإنه يمكن الاتصال بي في فندق "ماجستيك في "ماركت شادويل" . شكرته . . وبعد خروجه قالت "جريتا" :
  - ماذا يريد ؟ ولماذا جاء ؟ لماذا لا يعودون جميعًا من حيث أتوا ؟ وقلت :
- إنني دهش . . هل كان "ستانفورد لويد" الذي رأيته في مطعم "جورج" . إنه كان مع سيدة تشبه "كلوديا" . . ربما جاء ليقابلها وجاء "روبن" ليقابل "كوراً " . . وقلت :
  - إنني لا أحب ذلك . . وجودهم جميعًا في ذلك اليوم . .
- قالت "جريتا" إِن مصادفات كهذه تحدث . . وكانت كعادتها مبتهجة وتتحدث بطريقة منطقية . .



لم يعد لدي ما أفعله في "أرض الغجو" .. تركت البيت تحت رعاية "جريتا" وأبحرت إلى " نيويورك" لأشارك في المهمة التي كنت أعرف مقدمًا أنها ستكون فظيعة .. حذرتني "جريتا" من أنني سوف أجد نفسي كالوحش الذي يطارده الصيادون في الغابة .. كانت "جريتا" على حق .. وجدت نفسي في غابة بالفعل .. أحسست كأن البنادق مصوبة إلي من كل اتجاه .. ربما كنت واهمًا .. ولكنني أذكر ذهابي إلى المحامي الذي عينه لي السيد "لبنكوت" .. كنت قد تقييت نصيحة بالتخلص من بعض الأسهم الخاصة بالمناجم ، وسألني المحامي عمن نصحني بذلك وقلت إنه "ستانفورد لويد" وقال الرجل :

- حسنا. . يجب أن ندرس الموضوع . . لابد من من أن رجلا مثل السيد "لويد" يعرف . . ثم قال لي بعد ذلك :

- لاداعي للتسرع في البيع . . تمسك بهذه الأسهم . .

داخلني عندئذ إحساس بأنني كنت على حق في شكوكي . . كان الجميع يتربصون بي . . كانوا كلهم يعرفون أنني إنسان ساذج في الأمور المالية . .

كانت الجنازة فخمة .. تكدست باقات الورد في المدفن .. وكان المدفن نفسه أقرب إلى حديقة غنّاء .. وكان القبر من الرخام .. ربما كانت "إيللي" تكره ذلك ولكنني أعتقد أن أسرتها كان يحق لها أن تعنى بمثواها الأخير .. وتلقيت بعد أربعة أيام من وصولي إلى "فيويورك" أخبارًا من "كنجستون بيشوب" .. تم العثور على جثة السيدة "ليي" في الطرف الأقصى من المحجر المهجور على جانب التل .. حدثت الوفاة منذ بضعة أيام .. وقعت قبل ذلك بضعة حوادث في المكان نفسه وكان المجلس المحلي قد أوصى بإقامة سور حول المكان ولكن شيئا من ذلك لم يحدث .. صدر حكم بأن الحادث قضاء وقدر .. وتجددت التوصية بإقامة السور .. وتمددت التوصية بإقامة السور .. وتم العثور في كوخ السيدة "ليي" على مبلغ ثلاثمائة جنيه .. وأرسل إلي العقيد وتم العثور في كوخ السيدة "ليي" على مبلغ ثلاثمائة جنيه .. وأرسل إلي العقيد "فيليبوت" بطاقة بريدية قال لي فيها : «أنا واثق بأنك ستشعر بالأسى عندما سقطت من فوق تعرف أن "كلوديا هاردكاسل" قد لقيت حتفها بالأمس عندما سقطت من فوق

ظهر حصانها ، . "كلوديا" ماتت ؟ لم أستطع أن أصدق ! سَرتْ في بدني رحفة . . شخصان بموتان في خلال أسبوعين في أثناء ركوب الخيل . . مصادفة غريبة . .

لا أريد أن أركز على الفترة التي قضيتها في "نيويورك" . . لأنني كنت غريبًا في عالم لا أمت له بصلة . . إن "إيللي" التي كانت تخصني لم تكن هناك . . لم أعد أراها الآن سوى فتاة أمريكية . . وريئة لثروة ضخمة محاطة بأصدقاء وأقارب من بعيد ، فرد من أسرة عاشت هناك لمدة خمسة أجيال . . وقد عادت الآن إلى موطنها لتدفن مع أسلافها . . ارتحت لذلك الخاطر لأنني ماكنت لأشعر بالراحة لو أنها دفنت في مقبرة صغيرة في غابة الصنوبر على حافة القرية . . كلا . . ما كنت لأعرف طعم الراحة . . وهمست لنفسي في أسى : عودي إلى حيث تنتمين يا "إيللي" . . ورنت في أذني الأغنية التي سمعتها تغنيها :

في كل ليلة وفي كل صباح .

يولد البعض في أحضان السعادة والهناء . .

وفكرت . . هذا صحيح بالنسبة إليك يا "إيللي" . . لقد ولدت للسعادة والهناء . .

عرفت السعادة والهناء في "أرض الغجر" إلا أن تلك السعادة لم تدم طويلا . . وقد انتهت الآن . . وقد عدت إلى المكان الذي لم تعرفي فيه كثيرًا من السعادة . . ولكنك في وطنك على أية حال . . أنت بين قومك . .

فكرت فجأة . . ترى أين أكون عندما أموت ؟ في "أرض الغجر" ؟

ربما . . ربما جاءت أمي لتراني وأنا أوارى التراب إذا لم تكن قد ماتت قبلي . .

ولكنني لا أستطيع أن أفكر فيها ميتة . . الاسهل أن أفكر في موتي أنا . . نعم . . قد تأتى لتحضر دفني . . وربما لانت قسمات وجهها . . طردت تلك الخواطر . .

لا أريد أن أفكر فيها . . لا أريد أن أقترب من أمي أو أراها . .

ولكن هذا الخاطر الأخير ليس صحيحًا؛ لأن أمّي كانت هي التي تسعى دائمًا رؤيتي . .

تخترق نظراتها أعماق نفسي . . إِن الأمهات شياطين . . لماذا يشعرن بأنهن يعرفن

كل شيء عن أبنائهن ؟ إنهن لايعرفن .. كان يجب أن تفخر أمي بي .. وأن تكون سعيدة للحياة الرائعة التي حققتها .. كان ينبغي ... عندئذ طردت تلك الخواطر من ذهني مرة أخرى .. كم من الوقت قضيت في "أمريكا" ؟ لا أستطيع أن أتذكر.. لقد أمضيت وقتًا رهيبًا تحاصرني فيه الأنظار وتترصد حركاتي. وجوه تبتسم ابتسامات مزيفة وعيون تنبض بالحقد .. وظللت أردد طوال الوقت كلمتين لم أتوقف قط عن ترديدهما .. « أنا أريد » .

كان كل واحد يتظاهر بالرقة معي لأنهم يعرفون أنني غني !

وفق الوصية "إ**يللي**" كنت رجلاً واسع الثراء .. أمتلك أسهمًا وسندات وعقارات. ولم أكن لأعرف ماذا أفعل بكل تلك الممتلكات ..

دار حديث طويل بيني وبين السيد "لبنكوت" في اليوم السابق لعودتي إلى "إنجلترا" أخبرته بأنني أريد سحب التوكيل الصادر لـ "ستانفورد لويد" الخاص باستثمار الأموال، وقال بدهشة :

- حقًّا ! لم أدر على وجه التحديد ما يعنيه بذلك التعليق . . سألته عما إذا كان تصرفي هذا سليمًا ، وقال :
  - لاشك في أن لديك أسبابا وجيهة . . وقلت له :
- كلا ... ولكنه مجرد إحساس .. إحساس بانه لص .. وقال "لبنكوت" باهتمام :
  - نعم . . أعتقد أن إحساسك له ما يبرره . .

أدركت في تلك اللحظة أنني كنت محقًا . . كان "ستانفورد" يعبث باستثمار "بللي" . . ووقّعت لـ "لبنكوت" مستندًا لإلغاء التوكيل ليقوم هو بالعمل، وسألته عما إذا كان يوافق، وقال إنني أستطيع أن أعتمد عليه وأوليه كامل ثقتي ، وإنه سيبذل قصارى جهده ليثبت أنه أهل لهذه الثقة . .

فهمت من لهجة حديثه أنه يكرهني وأنه لم يحبني قط ، ولكنه من الناحية المالية سوف يفعل كل ما يستطيعه لأنني زوج "إيللي" . . وقعت له الأوراق المطلوبة . . وسألني عن الطريقة التي ساعود بها إلى "إنجلترا" ، وأخبرته بانني سأركب الباخرة لحاجتي إلى بعض الوقت الذي أخلو فيه بنفسي . . ثم سألني :

- واین سیکون مقرك ؟ قلت :
  - \_ في "أرض **الغج**ر" . .
- كنت أتخيل أنك سوف تعرض ذلك المكان للبيع . . وقلت له :
- كلا . . قلت الكلمة بقوة . . لم أكن لأستطيع الافتراق عن "أرض الغجر" . . كانت "أرض الغجر" جزءا من حلمي . . الحلم الذي لم يفارق خيالي منذ نعومة أظفاري . .
- سالني عما إذا كنت قد عهدت إلى أحد بالإشراف على "أرض الغجر" في أثناء غيابي، وقلت له إنني عهدت إلى "جريتا" بهذه المهمة ، وقال "لبنكوت" :
- آه .. نعم .. "جريتا" .. كان نطقه بكلمة "جريتا" يحمل معنى خاصًا .. كان يكره "جريتا" على الدوام، وقلت :
- كانت معاملتها لـ "إيللي" طيبة للغاية .. سهرت على تمريضها عندما مرضت. وجاءت لتقيم معها وترعاها .. إنني لا أملك إلا أن أشعر نحوها بالامتنان، أريد منك أن تفهم هذا .. لاتستطيع أن تتخيل مساعداتها ، وكيف باشرت كل شيء بعد موت "إيللي" .. لا أدري ماذا أفعل وحدي. وقال السيد "لبنكوت" :
  - تمامًا .. تماما .. كانت لهجته جافة للغاية وقلت :
  - هكذا ترى أنني مدين لها بالشيء الكثير . . وقال مستسلما :
- حقًّا إِنها فتاة على درجة عالية من الكفاءة . وقفت وعبرت له عن شكري وقال:
- كتبت لك رسالة قصيرة . . أرسلتها إليك بالبريد الجوي على "أرض الغجر" ، وإذا كنت مسافرًا بالبحر فسوف تجد الرسالة في انتظارك . . أتمنى لك رحلة طيبة . سئالته بعد تردد عما إذا كان يعرف زوجة "ستانفورد لويد" . . فتاة تدعى "كلوديا هاردكاسل" . . وقال :
- آه . . تعني زوجته الأولى . . كلا . . لم أقابلها قط . . أعتقد أن زواجهما لم يستمر طويلا . . وبعد الطلاق تزوج للمرة الثانية وانتهى هذا الزواج بالطلاق أيضًا . .

عندما عدت إلى الفندق وجدت برقية في انتظاري .. كانت تطلب مني الذهاب إلى مستشفى في "كاليفورنيا" .. وكانت تقول إن صديقًا لي اسمه "رودلف سانتونكس" يرجو ذلك ، وإن ساعاته باتت محدودة ويتمنى أن يراني قبل موته .. كان غيرت الحجز إلى سفينة تالية وركبت الطائرة إلى "سان فرانسسكو" .. كان "سانتونكس" لايزال حيًّا ولكن حالته كانت تتدهور بسرعة .. قيل لي إنه قد لايفيق من غيبوبته قبل أن يلفظ آخر أنفاسه ، ولكنه ألح في استدعائي .. جلست بجوار سريره أراقبه .. كان يبدو معتل الصحة دائمًا .. وكانت لديه شفافية ورقة .. جلست وأنا أهمس لنفسي : «كم أتمنى لو أنه كلمني .. أتمنى أن يقول لي شيئًا .. مجرد شيء قبل موته ٥.

أحسست بوحدة موحشة .. لقد هربت الآن من الأعداء وأنا الآن بجوار صديق هو الصديق الوحيد في الواقع .. كان الشخص الوحيد الذي يعرف عني شيئًا فيما عدا أمي .. ولكنني لم أكن لأريد التفكير في أمي ..

تحدثت إلى الممرضة وسالتها عما إذا كان باستطاعتهم أن يفعلوا شيئًا من أجله ، ولكن الممرضة هزت رأسها وقالت :

- ربما يفوق من غيبوبته وربما لا يفوق . . جلست في ترقب . . ورأيته في النهاية يسململ في رقدته ويتنهد . . رفعته الممرضة برفق شديد . . نظر إلي "سانتونكس" ، ولكنني لم أدر ما إذا كان قد عرفني أم لا . . كان ينظر تجاهي وكانما تتجاوزني نظراته . . ثم التمعت عيناه فجاة بالبريق وخيل إلي أنه عرفني وأنه يراني . . انفرجت شفتاه وتمتم بكلمات مبهمة . . انحنيت لأسمعه ولكن الكلمات لم تفصح عن أي معنى . . ثم ارتعد جسمه فجأة وأرجع رأسه إلى الخلف وصاح بعنف قائلاً :

- أيها الشيطان الأحمق . . لماذا لم تسلك الطريق الأخرى؟

انهار دفعة واحدة وسكنت حركته إلى الأبد . .

لم أعرف ما يقصده . . ولا أدري ما إذا كان هو نفسه كان يعرف ما يقوله . . تلك كانت آخر مرة رأيت فيها "سانتونكس" . . كنت أحب أن أقول له مرة أخرى إن البيت الذي شيده لي أفضل شيء حصلت عليه في الدنيا . . الشيء الذي يهمني . .

عجيب أن يكون لذلك البيت مثل هذا المعنى . . إنه رمز . . رمز لشيء تتوق إليه ولاتعرف ما هو على وجه التحديد . . ولكن "سانتونكس" عرفه وأعطاني إياه . . ولقد حصلت على بغيتي . . وأنا في طريق العودة إليه . . العودة إلى البيت . . كان هذا كل ما أستطيع أن أفكر فيه عندما ركبت الباخرة . .

شعرت في البداية بتعب وملل شديدين . . ثم غمرتني فجأة موجة من السعادة كأنما تصدر من الأعماق . . إنني عائد إلى البيت . . عائد إلى بيتي . .



#### - 15 -

نعم . . هذا ما كان في نيتي أن أفعله . . انتهي الآن كل شيء . آخر مرحلة في المعركة . . آخر مرحلة في المعركة . . آخر مرحلة في المعراع . . المرحلة الأخيرة للرحلة . . خُيل إليّ أن وقتًا طويلاً جدًّا قد انقضى منذ شبابي القلق . . أيام كانت أمنيتي : «أنا أريد . . أنا أريد»، ومع هذا لم يزد عمر هذه الفترة على عام . . اجتزت كل العقبات . . فكرت في ذلك وأنا راقد في كبينتي . . اللقاء مع "إيللي" . . الأوقات التي قضيناها معا في "ريجنت بارك" . . زواجنا في مكتب موثق العقود . . البيت . . البيت الذي بناه "سانتونكس" . . بيتي . . البيت الذي أصبح ملكًا لي وحدي . . كما أردت تمامًا . . لقد حصلت على كل ما تمنيته ، هآنذا ذاهب إليه . .

كتبت رسالة قبل مغادرة "نيويورك" أرسلتها بالبريد الجوي إلى "فيليبوت" . ، . داخلني إحساس أن "فيليبوت" سوف يفهم حين لا يفهم الآخرون . . كان الأسهل أن أكتب له . . كان لابد له من أن يعرف على أية حال . . لابد من أن يعرف الجميع . . لقد رأى بنفسه الرابطة الوثيقة بين "إيللي" و"جريتا" وكيف كانت "إيللي" تعتمد على "جريتا" . .

وفكرت في أنه بلا شك قد أدرك كيف أصبحت أنا أيضًا أعتمد على "جريتا"، واستحالة حياتي وحدي في البيت الذي عشت فيه مع "إيللي" ما لم يكن هناك

من يساعدني .. لا أدري ما إذا كنت قد أوضحت الموضوع جيدا .. ولكنني فعلت بقدر ما أستطيع . كتبت إليه أقول : "أحب أن تكون أول من يعرف .. فقد كنت رقيقا معي ، وأعتقد أنك الإنسان الوحيد الذي يفهم .. لا أستطيع أن أتحمل الحياة وحدي في "أرض الغجر" ، وقد فكرت طوال مدة إقامتي في "أمريكا" ، وقررت أن أطلب من "جريتا" الزواج فور عودتي إلى البيت .. إنها الشخص الوحيد الذي أستطيع أن أتحدث إليه عن "إيللي" .. ربما لاتقبل الزواج بي .. ولكنني أعتقد أنها ستوافق .. سوف يجعل ذلك كل شيء يبدو وكأن ثلاثتنا مازلنا نعيش معًا .."

كان المفترض أن تصل الرسالة قبل رجوعي بيومين .. وبينما كانت الباخرة تقترب من الشاطئ البريطاني تمنيت لو أن "سانتونكس" كان في انتظاري ليرى كل أحلامي، وقد تحقق كل شيء أردته وخططت له .. لقد انتصرت على كل من يضمرون لي الحقد وينظرون إلي على أنني من طبقة أدنى .. هانذا عائد بالنصر .. إلى أشجار الصنوبر، والمنحنى الخطر في الطريق إلى "أرض الغجو" .. إلى بيتي المحلم الذي راود خيالي وخططت له وأردته أكثر من أي شيء آخر في الحياة .. المجلم الذي راود خيالي وخططت له وأردته أكثر من أي شيء آخر في الحياة .. المبت وامرأة رائعة .. المرأة التي عرفتها دائمًا والتقيت بها ذات يوم .. سوف نلتقي .. لقد عرفت منذ اللحظة الأولى التي رأيتها فيها أنها لي وأنني لها كلية وإلى الأبد .. والآن .. أخيرًا .. عائد إليها ..

لم يرني أحد عند وصولي إلى "كنجستون بيشوب"، وصلت مع هبوط الليل ولم أكن لأريد الالتقاء بأحد من القرية . .

أخطرت "جريتا" بوقت وصولي وكانت في انتظاري . . أخيرًا !

لقد أدّينا أدوارنا بمهارة .. إنني أضحك الآن وأنا أتذكر كيف تظاهرتُ بكرهها.. وعدم الرغبة في مجيئها والبقاء مع "إيللي" .. نعم .. كنت شديد الحذر .. وتذكرت الشجار الذي اصطنعناه لكي تسمع "إيللي" صراخنا ..

عرفتني "جريتا" على حقيقتي منذ التقينا . . لم يتوهم أحدنا شيئًا عن الآخر . . كانت لها عقليتي ورغباتي نفسها . . كنا نريد الدنيا بأسرها ولاشيء أقل من ذلك . . كنا نريد أن نتربع فوق قمة العالم . . كنا نريد تحقيق كل طموح ممكن . .

كنا نريد كل شيء .. وألا نُحرَم من شيء .. أذكر كيف صارحتها بكل ما في أعماق نفسي عندما التقيت بها لأول مرة في "هامبورج" .. لم أخف عنها شيئا من رغباتي المحمومة ونهمي للحياة .. وكانت لديها الأطماع نفسها ، وقالت لي:

- حتى تحقق كل ما ترجوه من الحياة .. لابد لك من الحصول على المال .. وقلت لها :

- نعم . . ولكنني لا أعرف السبيل للحصول عليه . . وقالت :
- لن تحصل عليه بغير العمل الشاق . . ولست من هذا الصنف . . قلت :
- العمل ! معنى هذا أن أعمل سنوات طويلة وأنا لا أريد الانتظار حتى منتصف العمر . . حتى يشيب شعري . . أريد المال الآن وأنا في شبابي وقوتي . . وأنت أيضًا . . أليست هذه رغبتك ؟ قالت :
- بلى .. وأنا أعرف السبيل إلى ذلك .. إنه سهل ويدهشني أنك لم تفكر فيه من قبل .. أنت تستطيع استمالة قلوب الفتيات بسرعة .. إنني أرى ذلك وأحسه.. وقلت لها :
- هل تظنين أنني أهتم بالفتيات ؟ هناك فتاة واحدة أريدها . . أنت . . وأنت تعرفين ذلك . . عرفت ذلك منذ اللحظة الأولى . . ونحن نريد الأشياء نفسها . .

قالت "جريتا" إن الأمرسهل .. كل ما علي أن أفعله .. أن أتزوج فتاة غنية . . واحدة من أغنى فتيات العالم ، وإنها تستطيع أن ترتب لي لقاء معها . . وقلت لها إنها خيالية ؟ لأنني لاأريد زوجة غنية تشتري لي ما أريده وتحقق رغباتي ولكنها تسجنني في قفص من ذهب . . تقيدني كالعبد بالسلاسل . . فقالت :

\_ إِن الأمر لن يكون كذلك، لأنك لن تعيش معها طويلا . . فالزوجات يمتن . . حملقت إلى وجهها دهشا فقالت :

- أراك صُدمت . . لم أكن لأتوقع أن تصدم . .

لم أجبها بشيء . . فقد كنت لا أزال أحب أن تبقى في صدري بعض الأسرار . . أذكر في صباي أن صديقا لي في المدرسة أُهديت إليه ساعة . . أحببت أن أتملك تلك الساعة . . كانت غالية الثمن . . خرجت مع صديقي ذات يوم لنتزحلق على الجليد . . لم يكن الجليد سميكًا حتى يتحمل ثقل أجسامنا . . تشقق الجليد

حيث تزحلق صديقي وسقط في الماء ورأيته يتعلق بالحافة والثلج يتكسر بين يديه.. أسرعت نحوه ورأيت الساعة تلمع في يده .. همست إلى نفسي : «فلنفترض أنه غاص ومات». خطرت الفكرة على ذهني بسرعة .. نزعت الساعة من يده ودفعت رأسه تحت الماء بدلا من رفعه .. لم يستطع أن يقاوم تحت سطح الجليد .. شاهدنا بعض الناس وأقبلوا نحونا وظنوا أنني أحاول انتشاله .. واستطاعوا انتشاله بصعوبة، وحاولوا إجراء تنفس صناعي له ولكن المحاولة جاءت متأخرة . خبأت كنزي في مكان خاص .. تعودت أن أخفي فيه الأشياء التي لا أحب أن تراها أمي حتى لا تسالني عن مصدرها .. عثرت على الساعة ذات يوم وسألتني :

- أليست هذه ساعة "بيتر"؟ قلت:

- كلا . . قايضت عليها مع زميل في المدرسة . كنت أشعر بالعصبية دائمًا وأنا أواجه نظرات أمي . . أحسست بالارتباك عندما عثرت على الساعة . . أعتقد أنها شكت في الأمر . .

وكانت ترمقني بنظراتها دون أن تتكلم . . كان الجميع يعتقدون أنني حاولت إنقاذ "بيستر" . . ولكنني كنت أحس أنها لم تصدق . . كنت أحس في بعض الأوقات بالذنب . . ولكنني سرعان ما تغلبت على ذلك . .

حدث بعد ذلك أثناء تأدية الخدمة العسكرية أن خرجت مع زميل يدعى "إيد". ذهبنا معا إلى أحد أندية القمار وكان حظي سيئا وفقدت كل ما معي من نقود ، في حين ربح "إيد" مبلغا كبيرا . . خرجنا من النادي وجيوبه منتفخة . . وتصدى لنا رجلان مسلحان بالخناجر وأصبت بطعنة في يدي ، بينما أصيب "إيد" إصابة غير مميتة في صدره ووقع على الأرض . . سمعنا صياح بعض الناس وعندما رآهم اللصان سارعا بالفرار . . فكرت بسرعة . . تذكرت "بيتر" . . كان رد الفعل السريع من المزايا التي أتميز بها . . نزعت الخنجر من صدر "إيد" وطعنته طعنتين قاتلتين . . وأفرغت ما في جيوبه من مال ونقلتها إلى جيوبي في لمح البصر . . يصاب بعض الأشخاص بالفزع عندما يرتكبون جريمة قتل . . ولكنني لم أفزع . . ليس في هذه المرة . .

لا أدري كيف استشعرت "جريتا" ذلك في من .. لا أقصد أنها عرفت أنني قتلت نفسين ، ولكنني أعتقد أنها عرفت أن فكرة القتل لاتصدمني .. وقلت لها :

- ماهذه القصة الخيالية يا "جريتا" . . وقالت :

- إنني في مركز أستطيع معه مساعدتك . . أستطيع أن أدبر لك لقاء مع واحدة من أغنى الفتيات الأمريكيات . . أنا مسؤولة إلى حدٌّ ما عن رعايتها . . أنا أعيش معها ولى تأثير كبير عليها . . سألتها :

وهل تعتقدين أنها تنظر إلى واحد مثلي ؟ وقالت إنني أمتلك قدراً كبيراً من الجاذبية وإن الفتيات يقعن في حبي بسهولة .. أخبرتني "جريتا" بأن الفتاة نشأت في ظل تربية صارمة تحرمها من لقاء الشباب الغرباء خوفًا من طمعهم في ثروتها .. وأنه لم يكن ليسمح لها إلا بمقابلة أبناء مديري البنوك وكبار رجال الاعمال .. وأن الفتاة تتمنى معرفة شاب يحبها .. شاب من طراز لم تعرفه من قبل، وأنني أستطيع أن أمثل أمامها دور العاشق الولهان وأوقعها في حبي وأتزوجها .. وعندما قلت إن أسرتها لن تسمح بذلك قالت إن الأسرة لن تعرف شيئا حتى تجد نفسها أمام الأمر الواقع .. وقلت لها :

إذن، فهذه هي فكرتك ؟

تحدثنا في التفاصيل وأعددنا خطتنا .. سافرت "جريتا" إلى "أمريكا" ولكنها ظلت على اتصال بي .. وتنقلت بين بضع وظائف وحدثتها عن "أرض الغجر" ورغبتي في تملكها .. وقالت إنه مكان يصلح كبداية لقصة رومانسية .. وخططنا لكي يتم لقائي مع "إيللي" هناك .. على أن تعمل "جريتا" على إقناع "إيللي" بشراء بيت في "إنجلترا" لتعيش فيه بعيدًا عن أهلها بمجرد بلوغها سن الرشد .. أوه .. نعم .. أعددنا الخطة .. وكانت "جريتا" ماهرة في التخطيط .. لا أعتقد أنني كنت أستطيع ذلك وحدي وإن كنت أعرف أنني أستطيع أن ألعب دوري بإتقان .. كنت أشعر بالمتعة دائمًا وأنا أمثل دورًا .. وهكذا تم اللقاء بيني وبين "إيللي" .. كانت مهزلة ولكنها مهزلة جنونية لأنها محفوفة بالمخاطر. فمن المكن "جريتا" في بعض الأوقات .. واتفقنا على أن أتظاهر بكرهها والغيرة منها ..

ونفذت ذلك بنجاح . . أذكر يوم اختلقت شجاراً معها لتسمع "إيللي" صراخنا . . لا أدري ما إذا كنا قد بالغنا في ذلك بعض الشيء . . كنت أحيانا أشعر بالقلق خشية أن تكون "إيللي" قد ارتابت في شيء . .

كان اكتساب قلب "إيللي" سهلا .. كانت فتاة رقيقة حلوة .. إلا أنني كنت أخشاها في بعض الأحيان لأنها تفعل أشياء دون أن تخبرني .. وأنها كانت تعرف أشياء لم أكن لاتصور قط أنها تعرفها .. ولكنها أحبتني .. نعم .. أحبتني .. واعتقد أننى أنا أيضًا أحببتها ..

لا أعني أنها كانت مثل "جريتا" .. كانت "جريتا" المرأة التي تخصني .. كانت تتميز بالأنوثة والجاذبية .. كنت أحبها بجنون وأحاول أن أكبت مشاعري .. أما "إيللي" فقد كانت شيئا آخر .. استمتعت بالحياة معها .. نعم .. ربما بدا ذلك غريبًا وأنا أعود بالذاكرة إلى الماضي .. لقد استمتعت بالحياة معها إلى أبعد حد .. إنني أسجل هذا الآن .. لأن هذا ماكنت أفكر فيه ليلة عودتي من "أمويكا" .. عندما رجعت وأنا أتربع على قمة الدنيا وقد امتلكت كل ماكنت أتوق إليه على الرغم من كل المخاطر .. وعلى الرغم من أنني ارتكبت جريمة جيدة ..

كانت خدعة تمت بنجاح وقد انتهى الآن كل شيء . . إنني عائد إلى "أرض الغجر" . . مثل ذلك اليوم بعد رؤية إعلان بيع البيت . . عند المنحني رأيتها . . أعني "إيللي" . . كانت واقفة تحت ظل شجرة الصنوبر . . ارتاعت عندما رأتني مثلما ارتعت عند رؤيتها . .

وقف كل منا ينظر إلى الآخر برهة ثم بادرتها بالحديث وقمت بتمثيل دور الشاب الذي وقع في الحب من أول نظرة . . ومثلت الدور ببراعة 1 أؤكد لك أنني ممثل بارع!

ولكنني لم أتوقع أن أراها الآن . . أعني . . لم يكن باستطاعتي أن أراها الآن . . وكيف أستطيع ؟ ولكنني كنت أراها . . كانت تنظر إليّ . . إلا أن شيئًا أفزعني كثيرا . . كانت ترمقني بنظراتها ولكنها لاتراني . .

ليس من المعقول أن تكون هنا . . أعرف أنها ميتة ولكنني رأيتها . . لقد ماتت ودفنت في "أمريكا" . . وعلى الرغم من هذا فقد كانت واقفة تحت شجرة الصنوبر

كأنما تنتظر حضوري ، كان وجهها يعبر عن الحب . . الحب نفسه الذي رأيته ذات يوم وهي تعزف على الجيتار . .

تسمرت في مكاني وأنا أرتجف وصحت قائلاً: "إيللي" .. لم تتحرك من مكانها ظلت واقفة ترمقني بنظراتها .. نظرة مباشرة تنفذ مني .. كان ذلك ما أفزعني أطلقت لساقي الريح .. جريت كالجنون .. كالجبان .. حتى رأيت الأضواء تتسرب من نوافذ البيت .. سيطرت علي مشاعر الخوف وأنا أرى البيت .. بيتي .. عدت إلى الشيء الآخر الذي كنت أريده أكثر من أي شيء آخر في الدنيا .. إلى المرأة الرائعة التي كنت أنتمي إليها روحًا وجسدًا ..

نستطيع الآن أن نتزوج ونعيش في البيت الذي لعبنا لعبننا من أجله وانتصرنا. دخلت من الباب المفتوح واتجهت إلى المكتبة حيث كانت "جريتا" واقفة في انتظاري. كانت رائعة حلوة .. أحلى شيء رأيته في الوجود .. يتوهج شعرها الذهبي وتفوح منها رائحة الجمال ودعاء الجنس .. لقد حرمنا أنفسنا من متعة اللقاء فيما عدا لحظات كنا نختلسها في المبنى الذي يشبه المعبد .. ارتميت بين ذراعيها .. لقد كانت تلك أروع لحظات حياتي ..

جلست ودفعت إلي مجموعة من الخطابات . . اخترت من بينها خطابا عليه طابع بريد أمريكي . . كان الخطاب الذي أرسله "لبنكوت" . . وقالت "جريتا" :

- حسن. . لقد نجحنا . . وقلت :
  - نعم . . هذا يوم النصر . .

ضحكنا معا . . ضحكة وحشية . . كانت زجاجة الشراب تنتظرنا فوق المائدة . . فتحتها وشرب كل منا نخب الآخر . . وقلت :

- هذا المكان رائع . . إنه أجمل مما كنت أتخيل ، "سانتونكس" . . آه . . نسيت أن أخبرك بان "سانتونكس" مات . وقالت "جريتا" :
  - أوه . . يا للأسف . . إذن فقد كان مريضًا بحق ؟

أخبرتها بانني ذهبت لزيارته ورأيته وهو يلفظ آخر أنفاسه ، وسالتني عما إذا كان قد قال شيئًا ما وقلت :

- لم يقل شيئًا في الواقع . . قال إِنني شيطان أحمق . . وإنه كان يجدر بي أن

- أختار الطريق الأخرى . . سألتني عما كان يقصده بذلك وقلت إنني لا أعرف وإنه ربما كان محمومًا لايدري ماذا يقول . .
- حسن . . هذا البيت يعتبر أثرًا لتخليد ذكراه . . سوف نتمسك به . . أليس كذلك ؟ حملقت إلى وجهها وقلت :
  - بالتأكيد . . هل تعتقدين أنني سأعيش في مكان آخر ؟ وقالت "جريتا" :
- لا نستطيع أن نعيش فيه طول الوقت . . لن نقضي العام كله مدفونين في جحر كهذه القرية . .
- قلت لها إنه المكان الذي تمنيته وأردت أن أعيش فيه ، وقالت إن لدينا المال الذي يكفي للطواف حول العالم ويسمح لنا بالذهاب إلى حيث نشاء . . وسالتني :
  - ألا تحب أن تحيا حياة المغامرة ؟ وقلت :
- بلى . . ولكننا سوف نعود إلى هذا المكان . . داخلني إحساس غريب بان ثمة خطأ قد حدث . . كان هذا هو كل ما فكرت فيه . . بيتي وبيت "جريتا" . . لم تكن لدي رغبة في أي شيء آخر، ولكنها كانت تتطلع إلى أشياء أخرى . . بدأت أرتجف وقالت "جريتا" :
  - ماذا بك يا "مايك" . . إنك ترتجف . . هل أصبت بالبرد ؟ قلت لها :
    - لا . . ليس الأمر كذلك . . لقد رأيت "إيللي" . . قالت بانفعال :
      - ما الذي تعنيه ؟ وقلت لها:
- بينما كنت أسير عند منحنى الطريق رأيتها واقفة تحت شجرة الصنوبر تحدق إلى وجهي . . أعني تنظر تجاهى . . وقالت "جريتا" :
  - لاتكن غبيًّا . . أ . . كنت تتخيل الأشياء . . قلت :
- إن هذه "أرض الغجر" وقد رأيت "إيللي" وهي تبدو سعيدة وأنها بدت كما كانت وستبقى هنا دائمًا . . هزتني من كتفي بعنف وسالتني عما إذا كنت قد شربت شيئًا قبل وصولى وقلت مضطربا :
- كلا . . انتظرت حتى ألقاك هنا . . كنت أعرف أنك أعددت لنا الشراب لنشرب معًا . . وقالت :
  - حسنًا . . انس "إيللي" ولنشرب . . قلت بعناد :

لقد كانت "إيللي" . . وقالت إن ما رأيته كان خداع بصر . . وقلت بإصرار إنها كانت "إيللي" تنظر في اتجاهي ولكنها لاتراني . . وارتفع صوتي وأنا أقول :

كانت إيللي تنظر في الجاهي ولكنها لا تراني . . وارتفع صوبي والا الحول . . إنني لا أعرف لماذا لم تكن تراني ؟ سألتني عما أقصده وقلت بصوت هامس : 

- لأنني لم أكن الواقف أمامها . . لم أكن هناك . . يولد البعض للفرح والسرور . . و يولد البعض الآخر لليل ليس له آخر . . هل تذكرين كيف كانت تجلس على هذه الأريكة وتعزف على الجيتار وهي تغني بصوتها الناعم . . لاشك في أنك تذكرين . . نعم . . يولد البعض لليل ليس له آخر . . هذا ماكانت تعرفه أمي عني . . كانت تعرف أنني ولدت لليل ليس له آخر . . كذلك كان "سانتونكس" يعرف أنني أسير في ذلك الاتجاه . . وكان يمكن تجنب هذه اللحظة . . كنت أستطيع أن أعيش مع "إيللي" في سعادة بعد زواجنا . . وقالت "جريتا" محتدة :

- كلا . . لم أكن لأتصور أنك من الطراز الذي يفقد أعصابه . . حملقت إلى وجهها وقلت :

- أنا آسف يا "جريتا" . . ماذا كنت أقول؟

- لاشك في أنهم حطموا أعصابك في "أمريكا" . . ولكنك اجتزت التجربة بنجاح . . أعني . . هل اطمأننت على كل الاستثمارات ؟

- م تحديد كل شيء . . سويت كل الأمور لصالحنا . . لمستقبلنا الراثع . .

- أنت تتكلم بطريقة بالغة الغرابة . . أريد أن أعرف ماذا قاله "لبنكوت" في خطابه . .

فتحت الظرف ولم يكن بداخله سوى قصاصة من إحدى الصحف القديمة ... كانت صورة كانت صورة لشارع أعرفه حيث يبدو في الخلفية مبنى ضخم .. كانت صورة شارع في مدينة "هامبورج" حيث يتجه بعض المارة نحو المصور .. ويبدو في المقدم شخصان يتابط كل منهما ذراع الآخر .. وكنت أنا أحدهما .. أما الآخر فهو "جريتا" .. إذن فقد عرف "لبنكوت" .. كان على علم طول الوقت أنني كنت أعرف "جريتا" من قبل .. لاشك في أن أحدهم أرسل إليه تلك القصاصة .. وتذكرت كيف ألح على "لبنكوت" بالسؤال عما إذا كنت قد التقيت بـ "جريتا"

من قبل . . أنكرت ذلك بالتأكيد ولابد من أن شكوكه قد بدأت عندئذ .

شعرت فجأة بالخوف من "لبنكوت" . . لا أعتقد أنه يشك في أنني قتلت "إيللي" . . ورغم هذا فهو يرتاب في شيء . . وقلت لـ "جريتا" :

كان يعرف طول الوقت، إنني أكره ذلك الثعلب العجوز . . وهو يبادلني كرها
 بكره . . وعندما يعرف أننا سنتزوج فسوف تزداد شكوكه ويتأكد أننا عاشقان . .

- وبعدها يا "مايك" . . لاتكن مثل الأرنب المذعور . . لقد كنت معجبة بك لرباطة جأشك ولكنك الآن تنهار . . إنك تخشى كل إنسان . . طلبت منها أن تتوقف عن هذا الكلام وقلت :

ليل ليس له آخر . . لم يكن باستطاعتي أن أفكر في شيء آخر . . ماذا تعنيه تلك الكلمات ؟ الظلام . . إنني لست موجودا ليراني أحد . . إنني استطيع أن أرى الميت ولكن الميت لايستطيع أن يراني على الرغم من أنني على قيد الحياة . . الرجل الذي أحب "إيللي" ليس موجودا في الواقع . . لقد دخل ليلا ليس له آخر بمحض إرادته . . نكست رأسي وأنا أقول مرة أخرى :

- ليل ليس له آخر!

طلبت مني "جريتا" بعصبية أن أتوقف عن ترديد هذه الكلمات .. وعدم الاستسلام لتلك الخرافات ، وقلت لها :

- لاحيلة لي .. لقد بعت روحي إلى "أرض الغجر" .. لن تكون "أرض الغجر" مكانا آمنا .. لم تكن آمنة لأحد من قبل .. لم توفره الأمان لـ "إيللي" ولن توفره لي .. أو لك ..

سالتني عما أعنيه . . وقفت واتجهت نحوها . . لقد أحببتها . . نعم . . ومازلت أحبها بكل دوافع الرغبة الجنسية المحمومة، ولكن أليس الحب والكره والرغبة شيئًا واحدًا ؟

واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد ..لم يكن باستطاعتي قط أن أكره "إيللي" ولكنني كرهت "جريتا" .. وكنت أستمتع بكرهها .. كنت أكرهها بكل قلبي وبرغبة محمومة ..

لم يكن باستطاعتي أن أنتظر حتى أستخدم أساليب أكثر أمانا .. اقتربت أكثر منها وقلت : - أيتها الكلبة القذرة! أيتها الكلبة ذات الشعر الذهبي . . لست في أمان يا "جريتا" . . لست آمنة مني . . هل تفهمين ؟ لقد تعلمت كيف أستمتع بقتل الآخرين . . أحسست بتوتر في ذلك اليوم الذي ركبت فيه "إيللي" جوادها لتلقى حتفها . . أحسست بالمتعة طوال فترة الصباح . . متعة القتل . . ولكنني لم أقترب من قبل قط من الضحية . . ولكن الوضع مختلف الآن . . أريد أكثر من مجرد معرفة أن شخصًا سوف يموت نتيجة لابتلاعه كبسولة في الفطور . . أريد أكثر من دفع سيدة عجوز من فوق الحافة في المحجر . . أريد أن أستخدم يدي . .

كانت "جريتا" خائفة الآن .. هي التي كنت أنتمي إليها منذ التقينا في "هامبورج" ذلك اليوم وادّعيت المرض وتركت وظيفتي لأبقى بجوارها .. نعم .. كنت ملكا خالصا لها حينئذ .. روحا وجسدا .. ولكنني لم أعد أنتمي إليها الآن .. كنت في طريقي إلى مملكة من نوع آخر .. المملكة التي كنت أحلم بها .. كانت "جريتا" خائفة .. وأحببت أن أراها خائفة .. ضغطت بيدي حول رقبتها ..

نعم . . حتى الآن وأنا جالس أكتب كل شيء عن نفسي، ولا أخفي عليك أنها متعة ليس بعدها متعة ؛ أن يكتب الإنسان كل شيء عن نفسه والأحداث التي مر بها ، والمشاعر التي كان يحس بها ، والأفكار التي كانت تدور في رأسه ، وكيف كان يخدع الجميع . . نعم كم هو رائع أن يفعل الإنسان ذلك . .

نعم . . لقد كنت أشعر بسعادة غامرة وأنا أقتل "جريتا" . .



- 16 -

لا يوجد شيء كثير أرويه بعد ذلك . . جلست فترة طويلة ولا أدري متى وصلوا . . ولا أعرف ما إذا كان الجميع قد وصلوا في وقت واحد . .

لاحظت أن "السيد" جاء أولاً. أعني العقيد "فيليبوت" . . كنت أشعر بالميل

نحوه دائمًا. وكان يشبه السيد من بعض النواحي .. فقد كان شديد العطف، يحاول أن يفعل أفضل الأشياء للناس . .

كما ذكرت .. جلست بعد قتل "جويتا" فوق المقعد أحملق إلى كاس الشراب وقد كان فارغا .. كان كل شيء فارغا .. لم يكن يضيء الغرفة سوى مصباح كهربائي واحد في ركن الحجرة، وكانت الشمس قد غربت منذ وقت طويل .. جلست وأنا أتعجب ، تُرى ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ ثم بدأ الناس يتوافدون .. جاءوا بمنتهى الهدوء . لو أن "سانتونكس" كان موجوداً لاخبرني بما ينبغي لي أن أفعله .. ولكنه مات .. لاحظت بعد برهة وصول الدكتور "شو" .. جلس بجواري في هدوء كأنه ينتظر شيئاً .. فكرت بعد قليل أنه ينتظر مني أن أتكلم ، وقلت له:

- لقد عدت إلى البيت . .

كان هناك شخص أو شخصان يتحركان خلفي في انتظار أن يفعل الطبيب شيئًا ، وقلت :

- ماتت "جريتا" .. لقد قتلتها .. ربما كان من الأفضل أن تبعدوا الجثة .. هل فعلتم ذلك ؟ رأيت ضوءًا ساطعا يغمر الحجرة .. ربما كان أحد مصوري الشرطة يصور الجثة .. وقال "شو" بحدة :
  - ليس بعد . . حملق الطبيب إلى وجهي ، وقلت له :
    - لقد رأيت "إيللي" الليلة . . وسالني :
      - أين ؟ وقلت له :
- في الخارج تحت شجرة الصنوبر . . في المكان الذي التقيت معها فيه أول مرة . . لم ترني . . لم يكن باستطاعتها أن تراني لأنني لم أكن موجودا . . ضايقني ذلك . . ضايقني كثيرا . . وقال الدكتور "شو" :
  - -كان الزرنيخ في الكبسولة . . أليس كذلك ؟
  - كان هذا آخر ما أعطيته لـ "إيللي" ذلك الصباح . وقلت :
- كانت كبسولة للحساسية . . كانت تأخذ واحدة قبل الركوب على سبيل الوقاية . . ألم تفحص بنفسك كل الأدوية التي كانت تتناولها عندما جئت

#### لتفحص ركبتها ؟ وقال "شو":

- \_ لا ضرر في الأقراص . . كانت الأقراص غير ضارة بالمرة . وقلت له :
  - لقد دبرنا الأمر معًا . . أنا و "جريتا" . . ألم تكن عملية ذكية ؟
    - لقد كنت ذكيًا لكن ليس إلى الدرجة المرجوة . .
      - أيًّا كان الأمر . . لا أدري كيف عرفت . .
- عرفنا عندما وجدنا جثة أخرى . . الموت الذي لم تقصد أن يحدث . .
  - "كلوديا هاردكاسل" ؟
- نعم .. ماتت بالطريقة نفسها التي ماتت بها "إيللي" .. وكانت "كلوديا" تتمتع بصحة جيدة، ولكنها سقطت من فوق ظهر الجواد وماتت .. في هذه الحالة تم العثورعليها بعد وقت قصير .. عثروا عليها بعد موتها مباشرة وكانت رائحة الزرنيخ لاتزال تفوح منها .. ولو أنها بقيت مثل "إيللي" في الهواء الطلق لمدة ساعتين لما ظهرت منها رائحة الزرنيخ .. لم أعرف كيف وصلت الكبسولة إلى "كلوديا" إلا إذا كنت تركت واحدة في مبنى المعبد الذي تعرف أن "كلوديا" تتردد إليه في بعض الأحيان، عثرنا على بصمات أصابعها هناك كما أن ولاعتها الذهبية سقطت هناك .. وقلت :
  - لاشك في أننا كنا مهملين . . هل اشتبهت في أن لي دخلا بموت "إيللي" ؟ كان يجب أن تحذرني . .
    - لست ضابط شرطة ..
      - من أنت إذن ؟
        - أنا طبيب ا

قلت له إنني لست محتاجًا إلى طبيب ، ثم التفتُّ نحو "فيليبوت" وقلت له :

- -- ماذا تفعل ؟ اقترب حتى تشارك في محاكمتي . . وقال :
  - أنا هنا كمجرد صديق. وقلت له :
    - صديق لي ؟ وقال:
    - ـ بل صديق لـ "إيللي" . .

لم افهم. لم يعد شيء مفهوم لي . ولكنني لم أستطع التخلص من إحساسي

بالأهمية .. الجميع هنا ! شرطة وأطباء و"فيليبوت" .. كان الأمر كله شديد التعقيد .. بدأت أفقد الإحساس بترابط الأشياء .. كنت متعبا للغاية وكان من عادتي أن أستغرق فجأة في النوم عندما يحل بي التعب .

جاء كثيرون ليروني .. بينهم محامون وأطباء .. مجموعة من الأطباء .. أمطروني بوابل من أسئلتهم ولكنني لم أكن راغبا في الإجابة .. استمر أحدهم يسألني عما إذا كنت أريد شيئا ، وقلت إنني أرغب في شيء واحد .. قلم حبر وورق كثير لأكتب كل شيء .. منذ بداية الأحداث .. أردت أن أحدثهم عما كنت أشعر به وكيف أفكر .. كنت أرى قصتي مسلية وسوف تكون مسلية كلآخرين .. لأنني شخصية مسلية .. وقد فعلت أشياء مسلية .. الأطباء أو طبيب منهم على الأقل، رأى الفكرة طيبة وقلت له :

- أنتم تسمحون للناس بأن يدلوا باعترافاتهم، لماذا لا تسمحون لي بكتابتها حتى يقرأها الجميع ؟

سمحوا لي بالكتابة . . لم أكن لاستطيع الاستمرار في الكتابة لمدة طويلة لأنني سرعان ما أشعر بالتعب . . سمعت أحدهم يقول :

- عدم المسؤولية عن أفعاله . . واختلف معه طبيب آخر ثم كان علي بعد ذلك أن أقف أمام المحكمة . . وطلبت منهم أن يحضروا لي أجمل حللي لأنني أردت أن أظهر أمامهم في أبهى صورة . . بدا لي أنهم سبق أن وضعوا حولي بعض الخبرين الخصوصيين لمراقبة حركاتي . . وكذلك بعض الخدم الجدد . . اعتقد أن "لمنكوت" هو الذي قام بذلك . . اكتشفوا أشياء كثيرة عني وعن "جويتا" . . شيء مضحك أنها بعد أن ماتت لم أعد أفكر فيها كثيرا ولم تعد لها أدنى أهمية بالنسبة إليّ بعد أن قتلتها .

حاولت أن أستعيد لحظة الانتصار وشعوري بالزهو وأنا أخنقها . . لكن حتى تلك المشاعر ولت ولم يعد باستطاعتي استعادتها .

أحضروا أمي لتراني فجأة ذات يوم . . وقفت تنظر إليَّ نظرات حزينة . . اكتفت بقولها :

- لقد حاولت يا "مايك" . . حاولت قدر استطاعتي أن أوفر لك الأمان ولكنني

أخفقت . . كنت خائفة دائما من الفشل . . . وقلت لها :

- حسنًا يا أمي . . لم يكن خطأك . . أنا الذي اخترت طريقي . . وتذكرت فجأة ما قاله "سانتونكس" . . كان خائفا علي ولكنه لم يكن ليستطيع هو أو غيره مساعدتي . . اعتقد أن مشكلتي أنني كنت أريد أشياء كثيرة على الدوام . . أريدها بالطريق السهل . . طريق الجشع . . عندما قابلتنا "إيستر" . . أنا و"إيللي" . . وحذرتها من "أرض الغجر" . . دخلت الفكرة في ذهني . . الغجرية العجوز جشعة وأستطيع إغراءها بالمال لكي تفزع "إيللي" وتُدخل في روعها أن خطرًا ما يتهدد حياتها . . ظننت أن ذلك قد يصيب "إيللي" بصدمة تؤدي إلى الموت المفاجئ . ارتاعت "إيستر" للفكرة . . ارتاعت من أجل "إيللي" . . حذرتها وطلبت منها الرحيل حتى لاتحوم حولها الشكوك . . لم أفهم ذلك . . وكذلك لم تفهم "إيللي" . .

أحست "إيللي" بخطر يتهددها . . وكان "سانتونكس" يعرف نوازع الشر الكامنة في أعماقي . . مثل أمي تماما . . ربما كان ثلاثتهم يعرفون . . كانت "إيللي" تعرف ولكنها لم تكترث . هذا غريب . . غريب جدًّا . . إنني أعرف السبب الآن . . لقد كنا في غاية السعادة معًا . . كانت لدي الفرصة . . ربما كانت الفرصة تطرق باب كل إنسان مرة واحدة . . ولكنني أدرت لها ظهري . . أليس غريبا أن "جريتا" لم تعد لها أية أهمية . . وحتى بيتي الجميل لم تعد له أهمية ، إيللي" وحدها ولكن "إيللي" لا تستطيع أن تعثر علي مرة أخرى . . ليل ليس له آخر . . هذه هي نهاية قصتي . . في نهايتي توجد البداية . . هذا ما يقوله الناس دائمًا . . لكن ما معنى هذه الكلمات ؟ وأين بالضبط تبدأ قصتي ؟

يجب أن أحاول وأفكر .

## هذه فرصتك ـ أرسل طلبك اليوم ـ !

الروايات الكاملة .. والمعرَّبة لكاتبة الأجيال أجاثا كريستي

ادفع ثمن (5) روايات واحصل على (6) روايات

أخي القارئ العربي:

تحية وبعد ،

هل سبق لك أن سمعت عن كاتبة الأجيال "أجاثا كريستي" ؟

نعم . . إنها أشهر من كتب الروايات البوليسية . .

هذه فرصتك اليوم . . وليس غدا ، إن "دار ميوزيك" تتيح لك هذه الفرصة النادرة لاقتناء جميع روايات الكاتبة العالمية "اجاثا كريستي" . ترجمة الاديب الكبير "عمر عبد العزيز أمين" . ومن لا يعرف الاديب الراحل "عمر عبد العزيز أمين" ، صاحب روايات الجيب وروايات عالمية في الخمسينيات . لقد قام الاديب الراحل بتعريب جميع مؤلفات "أجاثا كريستي" بأسلوب لغوي عربي صحيح وسلس العبارة ، كما أن المعرب قد قام بحذف بعض المشاهد المملة ، التي لا تؤثر في مجريات القصة .

إذا وجدت - عزيزي القارئ - أي خطإ لغوي أو مطبعي فرجاء الكتابة إلينا (وجلً من لا يخطئ) حتى نقوم بتصحيحه. وسوف نرسل إليك كتابًا هدية مجانية.

ثمن النسخة الواحدة (3) دولارات أمريكية ، وثمن (6) ست روايات (15) خمسة عشر دولارًا أمريكيًّا ، وبذلك تدفع ثمن (5) خمس روايات وتحصل على رواية إضافية مجانية . ترسل الطلبات بالبريد المسجل ( المضمون )

بموجب شيك مسحوب على أي مصرف في "لبنان" وبالدولار الأمريكي، و"دار ميوزيك" لا تتحمل مسؤولية إرسال أي مبالغ نقدية داخل الرسائل!

# هذه هي أسماء وأرقام الروايات التي يمكنكم طلبها...

### سارع في إرسال طلبك!

| جريمة على الشاطيء     | 23 | ابنة الفراعنة     | 1  |
|-----------------------|----|-------------------|----|
| الجرائم الثلاث        | 24 | جريمة الفندق      | 2  |
| جريمة في بيت الطالبات | 25 | أخطاء القضاء      | 3  |
| *<br>جريمة في الجو    | 26 | أدلة الجريمة      | 4  |
| جريمة في الصحراء      | 27 | الإرث الدامي      | 5  |
| جريمة في قطار الشرق   | 28 | أصابع الاتهام     | 6  |
| جريمة قتل             | 29 | امرأة خطرة        | 7  |
| الجريمة الكاملة       | 30 | بصمات الأصابع     | 8  |
| امرأة في مأزق         | 31 | بواعث الجريمة     | 9  |
| الجريمة المستحيلة     | 32 | بيت الأهوال       | 10 |
| الجريمة المعقدة       | 33 | التضحية الكبري    | 11 |
| الشاهدة الوحيدة       | 34 | الثلوج الدامية    | 12 |
| جزيرة الموت           | 35 | الجثة التي اختفت  | 13 |
| جنون الانتقام         | 36 | الجثة الثانية     | 14 |
| الحادث                | 37 | جثة في المكتبة    | 15 |
| الحب الذي قتل         | 38 | الجريمة الأخيرة   | 16 |
| الحب والجريمة         | 39 | جريمة أم          | 17 |
| ذات القناع الأسود     | 40 | جريمة فنية        | 18 |
| ذات الوجهين           | 41 | جريمة بلا شهود    | 19 |
| رجل بلا وجه           | 42 | الجريمة تدق الباب | 20 |
| غانية باريس           | 43 | جريمة حب          | 21 |
| رصاصة في الرأس        | 44 | جريمة عائلية      | 22 |
| •                     | I  |                   | •  |

| القصاص               | رعب في المدينة 71   | 45 |
|----------------------|---------------------|----|
| القصر الرهيب         | الزائر الغامض 72    | 46 |
| القضية الكبرى        | ساعة الصفر          | 47 |
| الكاس الأخيرة        | سر امرأة 74         | 48 |
| كلب الموت            | سر الجريمة 75       | 49 |
| ليل ليس له آخر       | سر القصر الكبير 76  | 50 |
| مأساة ذات ثلاثة فصول | سر المنبّهات السبعة | 51 |
| الماضي الرهيب        | سيدة القصر 78       | 52 |
| المتهم البريء        | شاهدة إثبات 79      | 53 |
| المتهمة البريئة      | الشاهد الصامت 80    | 54 |
| المصيدة              | الاربعة الكبار 81   | 55 |
| مغامرات بوارو        | الشبح القاتل 82     | 56 |
| الثعلب               | شرخ في المرآة       | 57 |
| الموت المقنع         | الشيطان امرأة 84    | 58 |
| موعد في بغداد        | الضحية 85           | 59 |
| موعد مع الموت        | الطاثر الجريح 86    | 60 |
| نادي الجريمة         | الطائرة المفقودة 87 | 61 |
| الوصية المفقودة      | الطيور السوداء 88   | 62 |
| وجه في المرآة        | عدو بلا وجه 89      | 63 |
| الياقوتة الحمراء     | العميل السرّي       | 64 |
| اللغز المثير         | العنكبوت 91         | 65 |
| غريم بوارو           | الفخ 92             | 66 |
| وجه في الماضي        | القاتل الرابع 93    | 67 |
| خاتمة المأساة        | القاتل الغامض 94    | 68 |
| الحصان الشاحب        | القاتل والمقتول 95  | 69 |
|                      | قاتل المليونير      | 70 |

| اقطع الكوبون ، وضع علامة 🔀 على رقم الروايات التي تريدها، وارسله مع |
|--------------------------------------------------------------------|
| الشيك بالبريد المسجل (المضمون) على العنوان التالي :                |
| دار ميوزيك: صب 374 - جونيه - لبنان                                 |
| ملاحظة : جميع الشيكات باسم : Dar Music                             |
| وأن يكتب على الشيك عبارة · ي <u>صرف للمستفيد الأول فقط</u> ·       |
| 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                                               |
| 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11                                      |
| 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21                                      |
| 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31                                      |
| 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41                                      |
| 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51                                      |
| 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61                                      |
| 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71                                      |
| 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81                                      |
| 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91                                     |
| الإســـم :                                                         |
| العنوان :                                                          |
| ص .ب:المدينة :الرمز البريدي :                                      |
| الــولــة :                                                        |

ـ دولار أمريكي.

مرسل طيه شيك بمبلغ: \_\_\_\_